هرع البيد احد نني دحلال

مر هان الآجرومية فمرامرية

المن عبد الله عمد بن محد العسماجي للردن باين آجرهم

ور المرح عصر حداً بنبني قرامة البندين الم المرادي الم المردية المرادي على الآجروجة

وبالخسامل شيئ الكيمرومية وسه تقريرات على التمرح الملاكور للمؤلف وأحد تلامذة ﴿ هند تفريظات من بعض المحبين للمؤلف ﴾ ( مع مقدمات علم النحو و بعض فوائد للشيخ وأحد التلاميذ ) (قال بعض المحبين له رحمه الله تعالى)

زه الطرف في محاسن شرح بهج الناظرين حسن رواه راق معني ورق لفظا ولم لا وفريد الأوان قد أملاه لاتقل إنه الصغير فكم من حمر دق والعسلا مثواه إنه منهل ولا عب فيه غير أن طاب كل من واظه هذبته أفكار حبر خبير في فنرى الحجد والعلا مرظه تاج أهل الزمان رب المعانى غوثنا القطب زاد ربي علاه

هو المحقق النحرير الحبر البحر الغزير التق الأستاذ السيد أحمد دحلان جزاه الله تعالى مجميل الإحسان (فائدة) الفاعل من قام به الفعل ولا يكون إلا مرفوعا نحو قامزيد. والفعول من وقع عليه الفعل ولا يكون إلامنصوبانحو ضربت زيدا. ونائب الفاعل هو الفعول الذي أقيم مقام الفاعل بعد حذفه ولا يكون إلامر فوعانحو ضرب زيد ويضرب عمرو. والمضاف والمضاف إليه كل اسمين بينهما نسبة جزئية نحو غلام زيدالغلاممنسوب لزيدفسمي الأول مضافا والتاني مضافا إليه والمضاف يكون إعراه محسب العوامل التي قبله والمناف إليه لا يكون إلا بحرورا. وظرف الزمان هو اسم الزمان الذي يقع فيه الحدث تحوصت يوم الخيس. وظرف المكان هو اسم المكان الذي يقع فيه الحدث نحو جلست أعام الشيخ وكل من ظرف الزمان والمكان لا يكون إلامنصوبا. والحال هو الاسم الله ي يبن عيث اللهات وقت الفعل نحو جاء زيد را كبا ولا يكون إلامنصوبا. والتميز هو الاسم المبين ما انهمهن القيوات محو عندي رطليز يتلولا يكون إلامنصوبا. وللفعول لأجله هو الاسم الذي فعل الفعل لأجله ولا يكون إلا منصوبا نحو قمت إجلالا لزيد. والمفعول معه هو الاسم المقترن بو او المعية و فعل الفعل معه نحو جا والأمير و الجيش أي مع الجيش ولا يكون إلا منصوبا والمماعلم. والمثنى مادل على اثنين بزيادة ألف ونون رفعا وياء ونون نصبا وجر" ا نحوجاء الزيدان ورأيت الزيدين ومررت بالزيدين. وجمع المذكر السالممادل على جمع بواوونون في آخره في حالة الرفع وياءونون في حالتي النصب والجر نحو جاء الزيدون ورأيت الزيدين ومررت بالزيدين. والفرق بين المثنى والجمع في حالتي النصب والجر أن ياء الثني مفتوح ماقبلهامكسور مابعدها وياء الجمع مكسور ماقبلها مفتوح ما بعدها. والمعرب ماتغير آخره بسبب اختلاف العوامل نحو زيد ورجل. والمبنى مالزم حالة واحدة كأين وأمس وحيث وكم ، والله سبحانة وتعالى أعلم اله مؤلفه .

(فائدة) ينبغى لكل شارع فىفن أن يتصوره ويعرف قبل الشروع فيه ليكون على بصيرة فيه . ويحسل التصور بمعرفة المبادى العشرة المنظومة في قول بضهم :

إن مبادى كل فن عشره الحسد وللوضوع ثم الثمرة وفضله ونسبة والواضع والاسم الاستمداد حكم الشارع مسائل والبعض المتنى ومن درى الجميع حاز الشرفا

والآن نشرع فى فن النحو فنقول: حدّه علم بقواعد بعرف بها أحكام السكلمات العربية حال تركيبها من الإعراب والبناء وما يتبعهما من شروط النواسخ وحدف العائد. وموضوعه السكايات العربية من حيث البحث عن أحوالها. وغايته وفائدته التحريز عن الحطأ والاستعانة على فهم كلام الله وكلام بسول الله وكلام بالنسبة وشرفه بشرف فائدته، واستعداده من كلام العرب. وفضله فوقانه على سائر العلوم بالنسبة

والاعتبار . ومسائلة قواعده كقولك الفاعل مرفوع . وواضعه أبو الأسود الدؤلي بأمر من الإمام على كرم الله وجهه . ونسبته لباقي العاوم التباين . واسمه علم النحو وعلم العربية . وحكم الشارع فيه وجوبه الكفائي على أهل كل ناحية ، والعيي على قارى التفسير والحديث (وحكى) في سبب وضع أبي الأسود لهذا الفن أنه كان ليلة على سطح بيته وعنده بنته فرأت السماء وبجومها وحسن تلألؤ أنوارها مع وجود الظلمة فقالت ياأبت ماأحسن الساء بضم النون وكسر الهمزة فقال أى بنية نجومها وظن أنها أرادت أى شيء أحسن منها فقالت ياأبت ماأردت هذا إنما أردت التعجب من حسنها فقال قولي ماأحسن الساءو افتحى فاك فلما أصبع غدا على سيد فاعلى كرم الله وجهه وقال ياأمير المؤمنين حدث في أولاد نامالم نعرفه وأخبره بالقصة فقال هذا عخالطة العجم العرب مم أمره فاشترى صحيفة وأملى عليه بعد أيام أقسام الكلام ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى وجملة من باب التعجب وقال أنع نحو هذا فلذلك سمى جلم النحو ثم قال تتبعه ياأبا الأسود وزد عليه ماوقع الثواعلم ياأباالأسودأن الأشياء ثلاثة ظاهر ومضمر وشيءليس بظاهر ولامضمر وإنما تتفاضل الناس في معرفة ماليس بظاهر ولامضمر قالوأ بوالأسو دفيمتمنها أشياءوعرضتهاعليه فكانمن ذلك حروف النصب فكانمنها إن وأن وليت ولعل وكأن ولم أذكر لكن ققال لي لم تركتها فقلت لم أحسبها منها فقال بل هي منها فزدها ثم سمع أنو الأسو در جلايقر أ «أن الله وي من المشركين ورسوله» بالجر فوضع باب العطف والنعت. واعلم أنه ورد في الحث على تعلم العربية أحاديث مرفوعة وآثار موقوفة فمن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ إِنَّ الله لايسمع دعاء ملحونا ، والعلماء لا يرون الصلاة خلف اللحنة . ومن ذلك ماأخر جه المرهى عن أبي جعفر محمد الباقر بنطى بن الحسين بن على بن أ بي طالب رضى الله عنهم أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعربوا الكلام كى تعربواالقرآن. وأخرج للرهي أيضاعن ابن عمر رضي الله عنه ماقال مر عمر بقوم قدرمو أرشقا فأخطئوا فقال ماأسوأ رميكم فقالوا نحق متعلمين فقال لحنكم أشد على" من رميكم ممعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول «رحمالله اهرأ أصلح من لسانه». وأخرج البهقي عن عمر رضي الله عنه قال: تعلموا السنة والفرائض واللحن كما تعلمون القرآن. وأخرج البهتي أيضًا أنَّ ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم كانا يضربان أولادها على اللحن . وأخرج أبو طاهر عن الشعى قال أبو بكر الصديق رضى الله عنه : لأن أقرأ وأسقط أحب إلى من أن أقرأ وألحن . وأخرح البهق في شعب الإيمان عن شعبة أنه قال إذا كان الحدث لايعرف النحو فهو كالحمار يكون على رأسه مخلاة ليس فيها شعير . وأخرج أيضا عن أبى الزفاد عن أبيه أنه قالماتزندق من تزندق بالمشرق إلاجهلا بكلام العرب. وأخرج أيضا عن ابن المبارك قال لا يقبل الرجل بنوع من العلوم مالم يزين علمه بالعربية على أنه ترافع رجل وأخوه إلى زياد في ميراث فقالا إن أبونا مات وإن أخينا وثب على مال أبانًا فأكله فقال زياد إن الذي أضعت من نفسك أضر عليك بما أضعت من مالك ، وأما القاضي فقال له لارحم الله أباك ولا جبر عظم أخيك قم في لعنة الله وحر" سقر . قال الجلال السيوطي في شرح ألفيته وقد اتفق العلماء على أن النحو يحتاج إليه في كل فن من فنون العلم لاسما التفسير والحديث فانه لا بحوز لأحدأن يتكلم في كتاب الله حتى يكون مليا بالعربية لأن القرآن عربي ولا تفهم مقاصده إلا بمعر فقو واعد العربية وكذا الحديث. قال ابن الصلاح ينبغي للمحدث أن لا يروى حديثه بقراءة لحان ثم روى عن أبي داود قال سمعت الأصمى يقول إن أخوف ماأخاف على طالب العلم إذا لم يعرف النحو أن يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم «من كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار » لأنه لم يكن صلى الله عليه وسلم يلحن فمهما رويت عنه ولحنت فيه كذبت عليه ، قال حضهم :

من فاته النحو فذاك الأخرس وفهمه فى كل علم مفلس وقدره بين الورىموضوع والمن فاته النحو فذاك الأخرس وفهمه فى كل علم مفلس والله كل علم من فكر والله سبحانه وتعالى أعلم اه شيخنا السيد عثمان شطا تلميذ المؤلف.

الكلام على البسملة شهير لا محتاج إلى ذكر ولكن لا يترك بالكلية تحصيلاللبركة فينبغي لكل شارع في فن أن يتكلم علم ابطرف يناسبه، والشروع الآن في فن النحو فيتكلم علمها بما يلائمه فيقال الباء في بسم الله حرف جر إما أصلي أو زائد والفرق بينهما أن الأصلي هو الذي يُعيد معني فىالكلام ويحتاج إلى متعلق يتعلق بهوالزائد بعكسهوعلىالأول فالمتعلق إما أن يكون فعلا أو اسهاعاما أوخاصامقدما أو مؤخرا فالأقسام ثمانية والأولى منها أن يكون فعلا غاصامؤ خرا أما الأول فلأن الأصل في العمل للأفعال ولكثرة التصريح بالفعل وأما الثاني فلرعاية المقام لأن (٤) التسمية مبدأ له فالآكل يضمر آكل والمؤلف يضمر أؤلف وأما الثالث فلافادة الحصر لأن كل شارع في فن يضمر ما كانت

تَتَلُّوا الْمَرَ بِيَّةَ وَعَلَّمُوهَا النَّاسَ وَعَلَّمُوهَا النَّاسَ وَعَلَّمُوهَا النَّاسَ

## بسنام الرام الع

(الكلام هو اللفظ المركب الفيد بالوضع) يعني أن الكلام عند النحو يبن هو اللفظ إلى آخره ، فاللفظ هو الصوت المشتمل على بعض الحروف المجائية كزيدفانه صوت اعتمل على الزاي والياء والدال فان لم يشتمل على بعض الحروف كصوت الطبل فلا يسمى لفظا فحرج باللفظما كانمفيداولم يكن لفظا كالإشارة والكتابة والعقد والنصب فلا تسمى كلاماعندالنحاة والمركب ماتركب من كلتين فأكثر كقام زيد وزيد قاعم والمثال الأول فعل وفاعل وكل فاعل مرفوع والثال الثاني مبتدأ وخبر وكل مبتدأ مرفوع بالابتداء وكل خبر مرفوع بالمبتدأ وخرج بالمركب المفردكزيد فلا يقال له كلام أيضا عند النحاة والمفيد ما أفاد فائدة يحسن السكوت علمامن المتكلم والسامع كقام زيد وزيد قائم فان كلا منهما أفاد فائدة يحسن السكوت علمامن المتكلم والسامع وهي الإخبار بقيام زيدفان السامع إذا ممع ذلك لاينتظر شيئا آخريتوقف عليه تمام الكلامو يحسن أيضاسكوت المتكام وخرج المفيد المركب غير المفيد بحو غلامز يدمن غير إسناد شيء إليه وإن قام زيد فان تمام الفائدة فيه يتوقف على ذكر جواب الشرط فلا يسمى كل من المثالين كلاماعند النحاة

تسعة أوجه لدى الفهم وقوله فهذه ثلاثة فلتفهما جسرها نصهما رفعهما والحامس العكس حوى القهيم والجر في الرحمن سادس أتى في نصبك الرحم فافهم يافق والجر في الرحيم ثامن عرف والجرفى الرحمن أيضا عرفا من بعد نصبك الرحمن فاعترف وثامن وتاسع قد ضغا أعداد أوجه فصلها تؤم وقول منع ف ما قد ضعفا

اله شيخنا السيدعيّان شطا (قولهإن قامزيد) أى فلايسمى كلاماو إنما يسمى كلا لأنهم كبمن ثلاث فنندهم كلام و كلة و كلم فالأول هو ماأقاد والثناني القول الغرد والتلاث على من تلاث كلمان فأكثر ولا يشترط فيه الإفادة وقد ألفز بعضهم في قوله إن قام زيد فقال لنا كلام إن فراد

تقسديم المعمول يفسد الحصر واسم مضاف ولفظ الجلالة مضاف إليه والرحمن الرحيم صفتان للفظ الجلالة وفهما تسعة أوجه من الإعراب وهي جراها ونصبهما ورفعهما وجرالأول مع رفعالثاني أو نصبه ورفع الأول مع خب الثاني وبالعكس فهذه سبعة أوجه واحد منها بجوز عربية ويتعين فراءة وستة تجوز عربية لاقراءة وبقي اثنان متنعان وهما رفع الأول أو نصبه مع جــر الثاني وإنما امتنعا لأن فهما الاتباع بعد القطع والاتباع بعدالقطعرجوع إلى الشي بعد الانصراف عنه وهيو ممنوع عند الأكثر وقال بعنهم لايمتنع ذلك ، وقد جمع بعضهم هذه التسعة بقو له: وجاز في الرحمن الرحم والرابع الرحمن الرحيم والرفعفالرحمسابعوة والرفع ثم الجر تاسع أتم

وأقسامه ثلاثة اسم وفعل وحرف جاء لمعنى فالاسم يعرف بالخفض والتنوين و دخول الألف واللام وحروف الحفض وهي من وإلى وعن وطي وفي ورب والباء والكاف واللام وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء. والفعل يعرف (٥) بقد والسين وسوف وتاء

التأنيث الساكنة. والحرف مالا يصلح معه دليل الاسم ولا دليك

قص وإن قص زاد ونظم مضهم ذلك فقال : رأيت كلاما إن تزده قد قص

كا أنه بالنقص منه تزيد (جوابه) جوابك فيإن زاد قولك

لم يفد ومن نقص إنهذا الكلام

اه شيخنا السدعيان شعا ( فائدة ) من أحسن علامات الاسم عسة الاسناد إلمه فكل كلمة صع الاسناد إلها فهي الاسم نحو رجل وجمل وجبل تقول جاء رجل ومشي جمل وارتفع جبل فكل واحد من رجل وجمل وجبل اسم لصحة الاسناد إليه وهذه العلامة يتعرف بها اسمية الضائر نحرو التاء من ضربت ونامن ضربنا فعلامة اسمتها صحة الاسناد إلهما وهكذا بقية الفهائر حعلوها نائمة عن الأسماء الظاهرة للاختصار فافا أراد المتكلم أن يسعد الضرب إلى نفسه فحقه أن

وقوله بالوضع فسره بعضهم بالقصد فحرج غير القصود ككلام النائم والساهي فلايسمي كلاما عند النحاة و بعضهم فسره بالوضع العربي فرج كلام العجم كالترك والبربر فلايسمي كلاما عندالنحاة . مثال مااجتمع فيه القيود الأربعة قام رُيدوزيد قائم فالمثال الأول فعل وفاعل والثاني مبتدأ وخبر وكل من المثالين لفظ مركب مفيد بار منع فهو كلام (وأقسامه ثلاثة اسم وفعل وحرف) يعني أن أجزاء الكلام التي يتألف منها ثلاثة أقسام: الأول الاسم وهو كلة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن يزمن وضعا كزيد وأنا وهذا . الثاني الفعل وهو كلة دلت على معني في نفسها وأفترنت بزمن وضعا فان دلت تلك الكلمة على زمن ماض فهي الفعل الماضي نحو قام وإن دلت على زمن عتمل الحال والاستقبال فهي الفعل المضارع نحو يقوم وإن دلت على طلب شي في المستقبل فهي فعل الأمر نحو قم . الثالث الحرف وهو كلة دلت على معنى في غيرها نحو إلى وهل ولم ، وقوله (جاء لمعني) يعني به أن الحرف لا يكون له دخل في تأليف الكلام إلاإذا كان لهمعني كهل ولم فان هل معناها الاستفهام ولممعناها النفي فان لم يكن لهمعني لا يدخل في تركيب الكلام كحروف المباني نحوزاى زيدويائه وداله فان كلامنها حرف مبنى لاحرف معنى (فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض) يعني أن الاسم يتميز عن الفعل والحرف بالخفض نحو مررت بزيد وغلام زيد فزيد المجرور بالباء وغلام اسم لوجود الحفض والتنوين نحو زيد ورجل فزيد ورجل كل منهما اسم لوجود التنوين فيه. والتنوين نون ساكنة تلحق الآخر لفظا لاخطا ، ودخول الألف واللام نحو الرجل والفلام فكل منهما اسم لدخول أل علهما وحرف الحفض نحو مررت بزيد ورجل فكل منهما اسم للمخول حرف الخفض وهي الباء علهما ثم ذكر جملة من حروف الخفض فقال (وهي من وإلى) نحو سرت من البصرة إلى الكوفة فكل من البصرة والكوفة اسم للمخول من على الأول وإلى على الثاني (وعن) نحورميت السهم عن القوس فالقوس اسم له خول عن عليه (وعلى) نحو ركبت على الفرس فالفرس اسم لدخول على عليه (وفي) نحو الماء في الكوز فالكوز اسم لدخول في عليه (ورب) نحو رب كريم لقيته فرجل اسم لدخول رب عليه (والباء) نحو مررت بزيد فزيد اسم لدخول الباء عليه (والكاف) نحو زيد كالبدر فالبدر اسم لدخول الكاف عليه (واللام) نحو المال لزيد فزيد اسم لدخول اللام عليه (وحروف القسم)وهي من جملة حروف الخفض واستعملت في القسم (وهي الواو الباء والتاء) نحو والله وبالله وتالله فلفظ الجلالة اسم لدخول حروف القسم عليه ( والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيت الساكنة) يعني أن الفعل يتميزعن الاسم والحرف بدخول قدعليه وتدخل على الماضي نحو قدقام زيد وعلى المضارع نحو قد يقوم زيد فكل من قام ويقوم فعل لدخول قدعليه ، والسين وسوف يختصان بالمضارع نحو سيقوم زيد وسوف يقوم زيد فيقوم فعل مضارع للمخول السين وسوف عليه وتاء التأنيث الساكنة تختص بالماضي نحو قامت هند فقام فعل ماض للحوق التاءله (والحرف مالايصلح معه دليل الاسم ولادليل الفعل) يعنى أن الحرف يتميز عن الاسم والفعل بأن لايقبل شيئا من علامات الاسم ولا شيئًا من علامات الفعل كهل وفي ولم فأنها لاتقبل شيئًا من ذلك فعلامته عدم قبول العلامات الني للاسم والفعل ، قال العلامة الحريري في ملحة الإعراب :

والحرف ماليست له علامه فقس على قولى تكن علامه

أى ماليست له علامة موجودة بل علامته عدمية نظير ذلك الجيم والخاء والحاء فالجيم علامتها نقطة من أسفلها والحاء علامتها نقطة من أسفلها والحاء علامتها عدم وجود نقطة من أسفلها وأعلاها والله سبحانه وتعالى أعلم

يقول ضرب فلان المتكلم ويذكر اسمه العلم كزيد فاختصر ذلك بقوله ضربت لأن مبنى كلام العرب على الاختصار فالتاء لسحة الاسناد إليها فهى فاعل ضرب وهكذا بقية الضائر كضربت وضربنا وضربتا وضربتم وضربتن اله بمؤلفه ﴿ باب الإعراب ﴾

(الإعرابهو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة علم الفظا أو تقدير أ) يعني أن الإعراب هو تغيير أحوال أواخر الكلم بسبب دخول العوامل المختلفة وذلك نحوزيد فانه قبل دخول العوامل موقوف ليس معربا ولامبنيا ولام فوعا ولاغيره فاذا دخل عليه العامل فانكان يطلب الرفع رفع نحو جاء زيد فانه فعل يطلب فاعلا والفاعل مرفوع فيكون زيد مرفوعا بجاءعلى أنه فاعله وإنكان العامل يطلب النصب نصب ما بعده نحور أيتزيدا فان رأيت فعل والتاء فاعله وزيدام فعوله والفعول منصوب وإنكان يطلب الجر جرما بعده نحوالباء في نحومرت بزيدفزيد بحرور بالباء فتغيير الآخر من رفع إلى نصب أوجرهو الإعراب وسببه دخول العوامل وقوله لفظا أو تقديرا يعني به أن الآخر يتغير لفظاكما رأيته في الأمثلة المذكورة أو تقديرا كافى الاسم الذي آخره ألف نحو الفق أوياء نحو القاضي فان الألف اللينة يتعذر تحريكم افيقدر فها الإعراب للتعذر نحو جاءالفتي فالفتي فأعل مرفوع بضمة مقدرة على الألف منع من ظهور هاالتعذر ورأيت الفتى فالفتى مفعول به منصوب بفتحة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر ومررت بالفتى فالفتى مجرور بالباء بكسرة مقدرة على الألف منعمن ظهورها التعذر ونحو جاء القاضي فالقاضي فاعل مرفوع بضمة مقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل ومررت بالقاضي فالقاضي مجرور بالباء بكسرة مقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل وأمافى حالة النصب فتظهر الفتحة على الياء للخفة نحو رأيت القاضي فالقاضي مفعول بمنصوب بفتحة ظاهرة فالفرق بينما آخره ألف أوياء أنما آخره ألف يتعذر إظهاره وإعرابه رفعا ونصباوجرا وما آخره ياء لايتعذرولكنه يستثقل رفعاوجرا (وأقسامه أربعة رفع ونصب وخفض وجزم) يعنى أن أقسام الإعراب أربعة رفع نحو يضرب زيد ونصب نحولن أضرب عمرا وخفض نحومررت بزيد وجزم نحو لم أضرب زيدا فزيد في الأول مرفوع بيضرب على أنه فاعله وأضرب في الثاني فعل مضارع منصوب بلن وعمرة منصوب بأضرب على أئه مفعوله وزيد في الثالث مجرور بالباء وأضرب في الرابع فعل مضارع مجزوم بلم ولن تسمى حرف نفي ونصب واستقبال لأنها تنفي الفعل وتنصبه ويصير مستقبلا ولمتسمى حرف نفي وجزم وقلب لأنها تنفي الفعل وتجزمه وتقلب معناه فيصير ماضيا (فللا سماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولاجزم فها) يعني أن الأسماء يدخلها الرفع نحو جاء زيد والنص نحو رأيت زيدا والخفض نحو مررت بزيدولايدخلها الجزم (وللا تُعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولاخفض فيها) يعني أن الأفعال يدخلها الرفع نجو يضرب والنصب نحولن أضرب والجزم نحولم أضرب ولايدخلها الخفض فالرفع والنصب يشترك فهما الاسم والفعل ويختص الاسم بالخفض والفعل بالجزم والله سبحانه وتعالى أعلم. ﴿ باب معرفة علامات الإعراب ﴾

(للرفع أربع علامات الضمة والواو والألف والنون) يعنى أن الكلمة يعرف رفعها بواحد من أربع علامات الما الضمة نحوجاء زيد فزيد فاعل مرفوع بالضمة أوالواو نحوجاء أبوك وجاء الزيدون فأبوك فاعل مرفوع بالألف أواكنون نحو بالواو والزيدون فاعل مرفوع بالألف أواكنون نحو يضربان فيضربان فعل مضارع مرفوع بثبوت النون (فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع في الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء) يعنى أن الضمة تكون علامة للرفع في هذه المواضع أي يعرف رفعها بوجود الضمة فيها لفظا أو تقديرا فالاسم المفرد نحو جاء زيد والفتى فزيد فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة والفتى فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة والمقتى فالرجال فاعل مرفوع بالضمة المقدرة للتعذر وجمع التكسير وهو ما تغير عن بناء مفرده نحو جاء الرجال والأسارى فالرجال فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة والأسارى فالرجال فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة والأسارى فالرجال فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة والأسارى فالرجال فاعل مرفوع بالضمة المقاهرة والأسارى فالرجال فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة والأسارى فالرجال فاعل مرفوع بالضمة المقاهرة والأسارى فالرجال فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة والأسارى فالرجال فاعل مرفوع بالضمة المقاهرة والأسارى فالرجال فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة والأسارى فالرجال فاعل مرفوع بالضمة القاهرة والأسارى فاعل مرفوع بالضمة القدرة التعذر وجمع المؤنث السالم وهو ماجمع بألف وتاء مزيد تين نحوجاء تو الموسلة في السالم وهو ماجمع بألف وتاء مزيد تين نحوجاء تارجال والأسارى فالرجال فاعل مرفوع بالضمة للقدرة التعذر وجمع المؤنث السالم وهو ماجمع بألف وتاء من يدتين نحوجاء تارجال والأسارى فالمواهدة والمؤنث الموسلة والمؤنث المؤنث الم

إباب الإعراب في الإعراب في الإعراب هو تغيير أواخر المحالم لاختلاف العوامل المحاخة عليها لفظاأ و تقديرا وخفض وجزم فللا أسهاء والخفض ولا جزم فيها والخصب والجسوم ولا خضف فها .

(باب معرفة علامات الإعراب) الإعراب) الرفع أربع علامات الضمة والتون علامة فأما المضمة فتكون علامة في الربعة مواضع في أربعة مواضع في الربعة مواضع المتكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع المتارع لم يتعمل بآخره شيء

وأما الواو فكون عاثمة للرفع فيموضعين فيجم الذكر السالم وفي الأسهاء المسةوهي أبوك وأخوك وحموك وفسوك ونعال وأما الألف فتكون علامة للرفع في تثنية الأسهاء خاصة وأما النون فتكون علامة للرفع في الفعل الضارع إذا اتصل به ضمير تثنية أو ضمر جمع أوضمير للؤثة المخاطبة . وللنصب خمس علامات الفتحة والألف والحكسرة والساء وحذف النون فأما الفتحة فتكون علامة للنصب في ثلاثة مواضع في الاسم المفرد وجمع التكسير والفعل للضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شي وأما الألف فتكون علامة النصب في الأسماء الجسة نحو رأيت ألحاك وأخاك وما أشب فاك وأما الكسرة فتكون علامة النصب في جم المؤنث السالم وأما الياء فتكون علامة للنصب فىالتثنية والجلم

الهندات فالهندات فاعلمر فوع بالضمة الظاهرة والفعل المضارع نحو يضرب زيد ويخشى عمرو ويرمى بكر فيضرب فغلمضارع مرفوع بالضمة الظاهرة وبخشى مرفوع بالضمة المقدرة للتعذر ويرمى بالضمة للقدرة للثقل وقوله الفعل المضارع الغدى لم يتصل بآخره شيء احتراز عما إذا اتصل بهألف الاثنين نحو يضربان وتضربان أو واو الجماعة نحو يضربون وتضربون أوياءالؤنثة المخاطبة محو تضربين فانه برفع بشبوت النون كاسيأتى واحترزأ يضاعما إذا اتصلت بهنون التوكيد الخفيفة أوالثقيلة نحوليسجنن وليكونافانه يبنى على الفتح أواتصلت به نونالنسوة نحو والوالدات يرضعن فانه يبني على السكون (وأما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين في جمع المذكر السالم وفي الأسماء الخسة وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذمال) يعني أنجمع الذكر السالم والأسماء الخسة يعرف رفعها بوجو دالواو فتكون مرفوعة بالواو نيابة عن الضمة وللراد بجمع الذكر السالم اللفظ الدال على الجمعية بواوونون في آخره في حالة الرفع وياءونون في حالتي النصب والجرنحوجاء الزيدون ورأيت الزيدين ومررت بالزيدين فالزيدون فى قولك جاء الزيدون فاعل مرفوع بالواو والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد والأسماء الخمسة نحو جاء أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال فكل واحد منهافاعل مرفوع بالواونيابة عن الضمة وكل من - بمع الذكر السالم والأسماء الخسة له شروط تطلب من الطور لات (وأما الألف فتكون علامة للرفع في تثنية الأسماء خاصة) المراد من تثنية الأسماء المثني والمراد منه مادل على اثنين بألف و نون في آخره في حالة الرفع وياء و نون في حالتي النصب و الجر نحو جاء الزيدان ورأيت الزيدين ومررت بالزيدين فالزيدان فى قولك جاء الزيدان فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضمة والفرق بين الثنى والجمع في حالق النصب والجرأن الياء التي في الثنى مفتوح ماقبلها مكسور ما بعدها وفي الجمع مكسور ماقبلها مفتوح مابعدها والنونعوض عن التنوين في الاسم المفرد في كل من التثنية والجمع (وأما النون فتكون علامة للرفع في الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية ) نحو يفعلان و تفعلان (أو ضمير جمع) نحو يفعلون وتفعلون (أوضمير المؤنثة الخاطبة / سوتفعلين هذه الأوزان تسمى الأفعال الحسة وتكون التون القفى آخرها علامة على رفعها فهي مرفوعة بثبوت النون نيابة عن الضمة فتقول الزيدان يضربان فيضربان مرفوع بثبوت النون نيابة عن الضمة وكذا أنها تضربان والزيدون يضربون وأنتم تضربون وأنت تضريين فكل هذه الأمثلة مرفوعة وعلامة رفعها ثبوت النون والألف في الأول والثاني فاعل والواو في الثالث وبالرابع فاعلوالياء في الخامس فاعل ( وللنصب خمس علامات الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون) علامات النصب خمس واحدة منهاأصلية وهي الفتحة نحور أيت زيدا وأربعة ناثبة عنها وهي الألف نحو رأيت أباك والكسرة نحو رأيت الهندات والياء نحو رأيت الزيدين والزيدين وحذف النون محولين يضربوا ( فأما الفتحة فتكون علامة للنصب في ثلاثة مواضع في الاسم المفرد وجمع التكسير والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء) يعني أن هذه المواضع الثلاثة إذا نصبت تكون منصوبة بالفتحة فالاسم المفرد نحو رأيت زيدا فزيدا مفعول منصوب بالفتحة وجع التكسير عورأ يتالر جال والفعل المضارع إذادخل عليه ناصب نحولن أضرب فأضر بفعل مضارع منصوب بلن (وأمااالألف فتكون علامة النصب في الأساء الخسة نحو رأيت أباك وأخاك وماأشبه ذلك) يعنى أن الأسهاء الحُمْسة تكون، في حالة النصب منصوبة بالألف نيابة عن الفتحة نحو رأيت أباك وأخاك وما أشبه ذلك وهي حملك وفاك وذا مال فكلها منصوبة بالألف نيابة عن الفتحة (وأماالكسرة فتكون علامة للنصب في جمع اللؤانث السالم) نحو «خلق الله السموات» وإعرابه خلق فعل ماض ولفظ الجلالة فاعل مرفوع بالضمة الظلاهرية والسموات مقعول به منصوب بالكسرة نيابة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم (وأما الميَّاء آفتكون علامة للنصب في التثنية والجمع) نحو رأيت الزيدين والزيدين فالأولُّ

وأماحذف النون فيكون علامة النصب في الأضال الحسة التي رفعها بثبات النون. والخفض ثلاث علامات المكسرة والياء والفتحة فأما الحكسرة فتكون علامة الخضض في ثلاثة مواضع في الاسم الفرد المنصرف وجمع التكسير المنصرف وجمع المؤنث السالم وأما الياء فتكون علامة المخفض في ثلاثة مواضع بنج الأسطاء الحسة والتثنية والجمع وأما الفتحة فتكون علامة المخفض في الاسم الذي لا ينصرف ٥ والمجزع معاضات السكون والحذف فيكون علامة المجزع في الفضارع الصحيح الآخر وأما الحذف فيكون علامة المجزع في الفضارع الصحيح الآخر وأما الحذف فيكون

منصوب بالياء المفتوح ماقبلها المكسور ماجدها نيابة عن الفتحة والثاني منصوب بالياء المكسور ماقبلها الفتوح ما بعدها نيابة عن الفتحة أيضا والنون عوض عن التنوين فهما (وأماحذف النون فيكون علامة للنصب في الأفعال الخسة التي رفعها شبات النون) عني أن حذف النون يكون علامة للنصب نيابة عن الفتحة فى الأفعال الخسة بحولن يفعلا ولن تفعلاولن يفعلوا ولن تفعلوا ولن تفعلي فكل واحد من هذه الأمثلة منصوب وعلامة نصبه حذف النون نيابة عن الفتحة والألف فاعل في الأول والثاني والواو فاعل في الثالث والرابع والياء فاعل في الخامس (والخفض ثلاث علامات الكسرة والياء والفتحة) علامات الحفض ثلاث واحدة منها أصلية وهي الكسرة نحو مررت بزيد واثنان نائبان عنها وهي الياء نحو مروت بأخيك والزيدين والزيدين والفتحة نحو مورت بإبراهيم (فأما الكسرة فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع فَيْ آلَوْسَمُ الْفُرِدُ النَصِرُفُ وَجَمِعُ التَّكْسِيرِ النَصِرِفُ وَجَمِعُ المُؤنثُ السَّالِم ) فالاسم الفرد نحو مررت بزيد والفتى وجمع التكسير نحو مررت بالرجال والأسارى والهنود وجمع المؤنث السالم نحومررت بالهندات والنصرف معناه الذي يقبل الصرف والصرف هو التنوين وللأسماء الق تقبل التنوين أولا تقبله علامات تعرف بها تطلب من البطو لات (وأما الياءفتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع في الأساء الخسة والتثنية والجمع) يعنى أن هذه المواضع الثلاثة تكون الياء فها علامة في الخفض نيا بةعن الكسرة فالأساء الحسة نحو مررت بأيك وأخيك وحميك وفيك نعى مال فكلها مجرورة بالباء وعلامة الجر فهاالياء نيابة عن الكسرة والتثنية بمعنى المثنى نحو مروت بالزيدين فالزيدين عبرور بالباء وعلامة الجرفيه اللا الفتوح ماقبلها المكسور مابعدها نيابقعن الكسرة والنون عوض عن التنوين في الاسم الفرد والجمع محو مررت بالزيدين فالزيدين مجرور بالباء وعلامة جره الياء المكسور ماقبلها الفتوح ما بعدها والنونعوض عن التنوين في الاسم المفرد ( وأما الفتحة فتكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف ) يعني أن الاسم الذى لاينصرف إنما يعرف خفضه إذا دخل عليه عامل الخفض بالفتحة فيكون مجرورا بالفتحة نيابة عن الكسرة نحو مررت بأحمد وإبراهيم فكل منهما مجرور بالباء وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه اسم لاينصرف أي لاينو"ن لأن الصرفهو التنوين وللاسم الذي لاينصرف أقسام كثيرة وله عدود وعلامات يعرف بهاتطلب من المطولات فان البندئ يكفيه في أول الأمر أن يتصوره إجمالا والله سبحانه وتعالى أعلم (وللنجزم علامتان السكون والحذف) فالسكون علامة أصلية نحو لم يضرب زيد فيضرب فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون والحذف ينوب عن السكون نحو لم يضربا ولم يخش زيد فيضربا فعل مضاوع مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف النون ويخش فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف الألف ( فأما السكون فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع الصحيح الآخر ) الراد بالمحيح الآخر أن لا يكون في آخره ألف أوواو أوياء نحو يخشى ويدعو ويرى مثال المحيح الآخر يضرب فاذا دخل عليه جازم يكون مجزوما بالسكون نحولم يضرب زيد (وأما الحذف فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع المعتل الآخر) نحو لم يخش زيد فيخش فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف الألف نيابة عن ملانة الجزم في الفعسل الفارع المتل الآخر (قوله أقسام كثيرة) الله الله الله الله النصرف ما كان فيه علتان ترجع إحداها إلى اللفظ والأخرى إلى لمني أو علة وأحدة تقوم الم المنافقة المنافقة من الصرف إذا كان فيه الوصفية والعدل كثلاث ورباع أو الوصفية ووزن أقتعل كأحمر وأخضر أو الوصفية وزيادة الألف والتون كسكران وغطفان أو العلمة والمدل كممر أو الملية ووزن الفعل كأحمد أو الملية وزيادة الألف والنون كمثان أو Mahis elleras Vilan أوالعلمية والتركس المزحي كبطبك أوالعلمة والتأنيث كفاطمة وزينب وطلحة فهفه تسعة أقسام ثلاثة مجالوصفية وستقمع العلمة والومفية والعلمية ترجع كل منهما إلى المعنى وأما العدلووزن الفعلوزيادة الألف والنون والعجمة

والتركيب والتأنيث فيكل منها علة ترجع إلى اللفظ وأما ما يمتنع من الصرف لوجود السكون علم مقام الدلتين فهما شبئان صيغة منتهى الجموع كمساجد ومصابيح وألف التأنيث الممدودة كمحراء والقصورة كجبلى وقدنظم منه الأقسام بقوله عمل ووزن ونون قبلها ألف كل مع الوصف صرف الاسم قد منعا وزد علمها مع التعريف مهمة أو تركيب مزجأ و التأنيث فلستمعا وامنع مجمع التناهى حسب أو ألف التا أنبث قصرا ومداكيفها وقعا اه مؤلف

بثبات النون

﴿ فصل ﴾ العربات شمان قسم يعرب بالحركات وقسم يعرب بالحروف، فالذي يعرب بالحركات أربعة أنواع الاسم للفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل الضارع الذي لم يتصل بآخره شي وكلها ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتخفض بالكسرة وتجزم بالسكون وخرج عن ذلك ثلاثة أشياء جمع للسؤنث المالم ينصب بالكسرة والاسم الدى لايتمرف تخفيل الفنط والفعل الضارع العشل الآخر يحزم عذف آخره. والذي يعرب بالحروف أرجة أنواع الثنية وجمه المذكر السالم والأساء الحمسة والأفعال الحسنا وهي يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعل فأما التثنية فترفع بالألف وتنصب وتخفض باليا وأما جمع للذكر السا. فيرف بالواو وينص ويخفض بالياء وأماالأسا الخسة فترفع بالواووته بالألف وتخفض بالمياء وأما الأفعال الحسة قترا بالذون و تنصب و عزم عا ب ﴿ وَإِلاَ الْأَصَالَ ﴾

الأفعال ثلاثة: أمامر ومنسابع ، وأحم

السكون والفتحة قبلها دليل علمها وزيد فاعل ولم يدع زيد في دع فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف الواو نيابة عن السكون والضمة قبلها دليل علمهاوزيد فاعل ممفوع ولم يرم زيد فيرم فعل مضاوع جروم بلم وعلامة جزمه حذف الياء نيابة عن السكون والكسرة قبلها دليل علمها وزيد فاعل (وفي الأفعال التي رفعها بشبات النون) هي الأفعال الخسة يعني أن علامة الجزم فيها تكون عذف النون نحو لم يضربا ولم تضربا فهما مجزومان بلم وعلامة جزمها حذف النون والألف فاعل ولم يضربوا ولم تضربوا ولم تضربوا ولم تضربوا ولم تضربوا ولم تضربوا ولم تضربوا كذلك مجزومان وعلامة جزمهما حذف النون والواو فاعل ولم تضربي

مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف النون والياء فاعل ، والله سبحانه وتعالى أعلم . في النون والياء فاعل ، والله سبحانه وتعالى أعلم . في الناب السابق لكنه في الباب السابق ذكر ونه مجمع ما تقدم في الباب السابق لكنه في الباب السابق فكون المجلم من المجلم المجلم

ذكره هنا مجلا وهذه عادة التقدمين يذكرون السكلام أو لامفصلا ثم يذكرونه مجلا تمرينا للمبتدى فيكون كالجمع عند الحساب ( المعربات قسمان قسم يعرب بالحركات ) يعنى بذلك الضمة والفتحة والكسرة ويلحق بها السكون (وقسم يعرف بالحروف) يعني بها الواو والألف والياءوالنون ويلحق بها الحذف (فالذي يعرب بالحركات أربعة أنواع الاسم الفرد) كزيد (وجمع النكسير) كالرجال (وجمع المؤنث السالم) كالهندات (والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شي ) نحو يضرب (وكلها ترفع بالضمة وتصب بالفتحة وتخفض بالكسرة وتجزم بالسكون) وسيأتي يستثني من ذلك جمع للؤنث في حالة النصب والاسم الذى لا ينصرف في حالة الجر والقعل المضارع للعنل الآخر في حالة الجزم فمثال الرفع لما ذكره يضرب بزيد والرجال وللسلمات فيضرب فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرةوزيد والرجال والسلمات كلمنها فاعل مرفوع بالضمة ومثال النصب لن أضر بزيداو الرجال فأضر ب فعل مضاوع منصوب طن والقاعل مستقر وجوبا تقديرهأنا وزيداوالرجال كل منهمامفعولمنصوب التتحةومثال الخفض مررت زيدوالرجال والسمات فكل منها مجرور بالباء وجره بالكسرة (وخرج، نذلك تلائة أشياء جمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة) نعو خلق الله السموات لفظ الجلالة فاعل مرفوع بالضمة والسموات مفعول منصوب بالكسرة (والاسم الله ي لا ينصرف يخفض بالفتحة) نحو مررت بأحمد (والفعل المضارع المعتل الآخر بجزم بحدف آخره) نعولم غش ولم يدع ولم يرم فالأول مجزوم محذف الألت والثاني محذف الواو والثالث محذف الياء (والذي يعرب بالحروف ) أعنى الواو والألف والياء ويلحق بها النون (أرَّجة أنواع التثنية) يعنى المثني (وجمع المذكر السالم والأساء الحسة والأفعال الحسة وهي يفعلان ) بالمثناة تحت ( وتفعلان ) بالمثناة فوق ( ويفعلون ) بالمثناة تحت ( وتفعلون ) بالمثناة فوق (وتفعلين) بالمثناة فوق لاغير ( فأما التثنية فترفع بالألف) نحو جاء الزيدان (وتنصب وتخفض بالياء) نحو رأيت الزيدين ومررت بالزيدين (وأما جمع اللذكر السالم فيرفع بالواو) نحو جاء الزيدون (وينصب ويخفض بالياء) نحو رأيت الزيدين ومررت بالزيدين (وأما الأسهاء الخسة فترفع بالواو) تحو جاء أبوك (وتنصب بالألف) نحو رأيت أباك (و تخفض بالمياء ) نحو مررت بأيك ( وأما الأفعال الحسة فترفع بالنون ) نحو يضربان وتضربان ويضربون وتضربون وتضربين ( وتنصب وتجزم محذفها ) نحو لن يضربا ولم يضربا ولم تضربا ولن تضربا ولن تضربوا ولم يضربوا ولم تضربوا ولن تضربوا ولم تضربي ولن تضربي ، والله سبحانه وتعالى أعلم .

﴿ باب الأفعال ﴾ (الأفعال كلاتة : ماض) وهو مادل على حدث مضى والقضى وعلامته أن يقبل تاء التأنيث الساكنة نحو ضرب تقول فيه ضربت ( ومضارع ) وهومادل على حدث يقبل الحال والاستقبال وعلامته أن يقبل السين وسوف وغرب ولم يضرب ( وأمر ) هو مادل على حدث وسوف وغرب ولم يضرب ( وأمر ) هو مادل على حدث

فىالستقبل وعلامته أن يقبل يا المؤنثة الخاطبة ويدل على الطلب بحو اضرب تقول فيه اضربي ( نعو ضرب ويضربواضرب) الأولمثال المماضي واثناني المضارع والثالث للأمر (فالماضي مفتوح الآخر أبدا) يعني أنهمنى على الفتح لفظا نحوضرب أوتقدرا اللتعنير نجورى ويقدر فيه الفتح أيضاإذا اتصل به ضمير رفع متحرك نحو ضربتوضربنا ويكونظهور الفتح متعلى اكراهة توالى أربع متحركات فها هو كالكلمة الواحدة ويقدر فيهالفتح أيضا إذا اتصل به واو الضمير نحوضر بوا لأن الواو يناسها ضم ماقبلها فضها المناسبة تمنع من ظهور الفتح فيقال مبنى على فتمع مقدر منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة للناسبة (والأمر مجزوم أبدا) يعني أنه مبني على المسكون الشبيه بالجزم فان كان ممتلا آخره بالألف أوالواو أوالياء يكون مبنيا على حذف حرف العلة وهي الألف أوالواؤ أوالياء بحواخش وادع وارم وإن كان مسندا إلى ألف الاتنينأو واو الجماعة أوياءالمؤنثة المخاطبة يبنى على حدف النون بحواضر باواضر بوا واضربى والألف فاعل وكذا الواو والياء وإنكان مسندا إلى نون النسوة بيني طي السكون نحو اضربن يانسوة وإن اتصلت به نونالتوكيد يبنى هلى الفتح نحواضربن بالنون الحفيفة واضربن بالنون الثقيلة (والضارعما كان فيأوله إحدى الزوائد الأربع يجمعها قولك أنيت) بشرط أن تكون الهمزة للمتكلم نحو أقوم والنون للمتكلم ومعه غيره أوالعظم نفسه نحو نقوم والباءللغائب نحو يقوم والتاء للمخاطب بحو تقوم وللمؤنثة الغائبة محو هندتقوم فرجت الهمزة التي ليست للمتكلم نجوأ كرم فانهماض والنون التي ليست للمتكلم ومعه غيره أو المعظم نفسه نحو ترجس زيد الدواء إذاجعل فيه النرجس فانه ماض والياء التي ليست للغائب بحوير تأزيد الشيب إذاخضبه باليرنأ فانهماض والبرناهي الحناء وخرج بالتاءالق المخاطب أوالغائبة تاء نحو تعلم زيدالسئلة فهوفعل ماض فأقوم ونقوم ويقوم وتقوم أفعال مضارعية لوجود حرف الزيادة فىأولها أعنى الهمزة والنونوالتاء والياء (وهومر فوع أبداحق مدخل عليه ناصب أو جازم) وراضه تجرده من الناصب والجازم وهو عامل معنوى لالفظى فان دخل علم عامل ناصب فانه بنصه أو جازم فانه مجزمه (فالنوامس عشرة) أر بعة منها تنصب بنفسها وستة منها يكون النصب معها بأن مضمر قوجو فأوجو ازا (وهي أن ولن وإذن وكي) هذه الأربعة تنصب بنفسها مثال أن يعجني أن تضرب فيعجني فعل مضارع وأن حرف مصدري ونصب والفعل المضارع منصوبها وسميتأن حرفامصدريا لأنها تسبك معما بعدها بمصدر إذ التقدر بعجني ضربك ومثاللن قولك لن يقوم زيد فلن حرف نني و ضب و استقبال لأنها تصير معناه مستقبلا ومثال إذن قولك إذن أكرمك في جواب من قال لك أزور لتفدا فاذن حرف جواب وجزاء ونصب وأكرمك فعل مضازع منصوب بإذن سميت حرف جواب لوقوعها في الجواب وجزاء لأن ما بعدها جزاء لما قبلها ونصب لأنها تنصب الفعل المضارع ولنصهاشر وط تطلب من المطو لات ومثال كي جثت كي أقر أإذا كانت اللام مقدرة قبلهاأى لكى أقرأ فتكون كي مصدرية بمعنى أن وأقرأ فعلمضارع منصوب بها فان كانت كي بمعنى لام التعليل كان النصب بأن مضمرة بعدها (ولام كي)هذه وما بعدها ليست ناصبة بنفسها بل النعب بأن مضمرة بعدهاجوازا فىلام كى ووجوبا فها بعدهامثال لام كى جئت لأقرأ فاللام حرف جرالتعليل والفعل منصوب بأن مضمرة جوازا بعدها وإنما قيل لها لام كي لافاد تها التعليل مثل كي ولأنها قد تدخل على كي محوجثت لكي أقرأ (ولام الجحود) أى النفي والنصب بأن مضمرة وجو با بعدها وضابطها أن يسبفها كان النفية عا أو يكن المنفية بلم بحو: وما كان الله ليعذبهم ولم يكن الله ليغفر لهم فيعذب ويخفر منصوبان بأن مضمرة وجوبا بعدلام الجحود (وحتى) سواء كانت بمعنى إلى نحو حتى يرجع إلينا موسى أو بمعنى لام التعليل نحوقولك الكافر أسلمحتى تدخل الجنة أى لتدخل فيرجع وتدخل كل منهما منصوب بأن مضمرة وجوبا بعدحتي (والجواب بالفاء والواو) يعنى الفاء والواو الواقعتين في الجواب وليست الفاء والواو ناصبتين بأنفسهما

فسو ضرب ويضرب واضرب واضرب فالماضى مفتوح الآخر أبدا والأمر مجزوم أبدا والأمر مجزوم في أوله إحمدى الزوائد المربع يجمعها قولك أنيت وهو مرفوع أبدا أو جازم فالسواصب عشرة وهى أن ولن ولخن وكى ولام كى ولام كى ولام المحود وحق والجواب والواو

بل النصب بأن مضمرة وجوبا بعدها والراذ من وقوعهما في الجواب وقوعهما فياللواضع القسعة المشهورة : الأول منها الأمر بحو أقبل فأحسن إليك فأحسن منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد الفاء الواقعة فىجواب الأمر وإنقلت وأحسن كانت الواو واو العية فالنصب بأن مضمرة وجوبا بعدوا واللعية الواقعة عدالأمر الثانىالنهي نحولاتضرب زيدا فيغضب أوويغضب فيغضب فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجويا بعدالفاء أمرالواو الواقعتين بعدالنهي . والثالث الدعاء نحورب وفقى فأعمل صالحا أووأعمل صالحا فأعمل منصوب بأن مضمرة وجويا بعدالفاء أوالواو الواقعتين بعد الدعاءوالفرق بين الدعاءوالأمرأن الأمرطلب من الأعلى إلى الأدنى والدعاء طلب من الأدنى إلى الأعلى . والرابع الاستفهام تحوهل زيد في الدار فأذهب إليه أووأدهب إليه فأذهب منصوب بأن مضمرة بعدالفاء أو الواو الواقعتين بعد الاستفهام. الحامس العرض نحو ألاتنزل عندنافتصيب خبرا أووتصيب خبرا فتصيب منصوب أن مضمرة وجو بابعد الفاءأوالواو الواقعتين بعد العرض . السادس التحضيض بحو ألاأ كرمت زيدا فيشكرك أوويشكرك فيشكر منصوب بأن مضمرة وجويا بعدالفاء أو الواو الواقعتين بعد التحضيض ، والفرق بين العرض والتحضيض أن العرض هو الطلب برفق ولين والتحضيض هو الطلب محث وإزعاج. السابع التمني نحو ليت لى مالا فأحجمنه أووأحج فأحجمنصوب بأن مضمرة وجوبا بعدالفاء أو الواو الواقعتين بعد التمني. الثامن الترجي نحولعلي أراجع الشيخ فيفهمني المسئلة أو ويفهمني فيفهم منصوب بأن مضمرة وجو بابعد الفاءأوالواو الواقعتين بعدالترجي . التاسعالنفي نحوماتأتينا فتحدثنا أو وتحدثنا فتحدثنا منصوب بأن مضمرة وجوبا بعدالفاء أوالواوالواقعتين بعدالنفي (وأو) يعني أنمن النواصب للفعل المضارع أو لكن بأن مضمرة وجو ما بعدها نحو لأقتلن الكافر أويسلم أى إلاأن يسلم فيسلم منصوب أن مضمرة وجو ما بعد أوالتي بمعنى إلا وقدتكون بمعنى إلى نحو لألزمنك أو تقضيني حتى أي إلى أن تقضيني حتى فتقضى فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجو بابعد أو التي عمني إلى (والجوازم عمانية عشر) قسم منها بجزم فعلاواحدا وقسم يجزم فعلين وبدأ بالقسم الأول فقال (وهي لم) نحولم يضرب زيد فلم حرف نفي وجزم وقلب ويضرب فعل مضارع مجزوم بلموز يدفاعل ومميت حرف نفى لأنها تنفى الفعل المضارع وجزم لأنها تجزمه وقلب لأنها تقلب معناه و تصيره ماضيا (ولما) وهي يمعني لم حرف نفي وجزم وقلب نحو لما يذوقو اعذاب فيذوقو افعل مضارع مجزوم بلما وعلامة جزمه حذف النون والواو فاعل (وألم) هي لم إلاأنها اقترنت بهمزة الاستفهام نحو ألم نشرحفالهمزة للاستفهامالتقريري ولمحرف نغي وجزموقلب ونشرح فعلمضارع مجزوم بلم (وألما) هي لما إلاأتها اقترنت بهمزة الاستفهام نحولما أحسن إليك فالهمزة للاستفهام التقريرى ولماحرف نفي وجزم وقلبوأحسن فعل مضارع مجزوم بلما (ولامالأمر) نحولينفق ذوسعة فاللام لام الأمروينفق فعل مضارع عجزوم بلام الأمر وذو فاعلمر فوع بالواو لأنهمن الأمهاء الخمسة وسعة مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة (والدعاء) لام الدعاء هي لام الأمر إلا أنها من الأدنى إلى الأعلى فتسمى لام الدعاء تأدما نحو ليقض علينا ربك فاللام لامائلت ويقض فعل مضارع مجزوم بلام الدعاء وعلامة جزمه حذف حرف العلة وهي الباء والكسرة قبلهادليل علمها (ولافيالنهي) نحو لاتخف فلاناهية وتخف فعل مضارع مجزوم بلاالناهية (والدعاء) لاالدعائية هي لاالناهية إلاأنها من الأدنى إلى الأطي تحور بنا لاتؤ اخذنافتؤ اخذفعل مضارع بجزوم بلا الدعائية . إلى هنا انتهى السكلام على ما بجزم فعلاو احدا . ثم أخذ يتكلم على ما بجزم فعلين فقال (وإن)وهي حرف بجزم فعلين الأول فعل الشرط والثاني جوابه وجزاؤه نحو إن يقمز يديقم عمر وفيقم الأول بجزوم بإن على أنه فعل الشرط والثاني مجزوم بهاأيضًا على أنهجو ابه وجزاؤه (وما) نحوماته على أفعل فما اسم شرط جازم مجزم فعلين الأول فعل الشرط والثانى جوابه وجزاؤه فتفعل الأول مجزوم بهاطي أنه فعل الشرط

وأو. والجوازم تمانية عشر وهي لم ولما وأثم وألما ولام الأمر والفحاء ولا في النبي والفحاء وإن وما

ومن ومهما وإذما وأى وأى وأنى وأنى وأنى وحيثها وكيفها وإذافي الشعر خاصة .

إباب مرفوعات الأسماء في المرفوعات سبعة وهي الفاعل والفعول الذي لم يسم فاعله والبتدأوخبره واسم كانوأخواتها وخبر إن وأخواتها والتابع المرفوع وهو أربعة أشياء النعت والعطف والتوكيد والبدل.

إبالفاعل القاعل هو الاسم المرفوع للذكور قبله فعله وهو على قسمين ظاهر ومضمر فالظاهر نحو قولك قام زيد ويقسوم زيد وقام الزيدان ويقوم الزيدان وقام الزيدون ويقنوم الريدون وقام الرجال ويقوم الرجال وقامتهند وتقومهند وقامت الهندان وتقوم المندان وقامت الهندات وتقوم الهندات وقامت الهنو دو تقوم الهنو د وقام أخوك ويقوم أخوك وقام غلاى

والثانى أضامجزوم بها على أنه حبوا به وجزاؤه (ومن) محومن يقمأقم معه فمن اسم شرط حازم بجزم فعلين فقم الأول مجزوم بها على أنه جوا به وجزاؤه (ومهما) محومهما تقمل أفعل فهما اسم شرط جازم و تفعل الأول مجزوم بها على أنه فعل الشرط والثانى كذلك على أنه جوا به تقمل أفعل فهما اسم شرط جازم و تفعل الأول مجزوم بها على أنه فعل الشرط والثانى كذلك على أنه بوا به وجزاؤه (وإذما) هي حرف مثل إن محو إذما والمعرب فأيا اسم شرط جازم و ما بعده مجزوم به على أنه شرطه وجوا به وجزاؤه (وأيان) محوأيان ما تعدل أورمتى محومي تأكل آكل في السم شرط جازم و ما بعده شرطه وجوا به وجزاؤه (وأين) محوأينا تنزل أتزل فأين أعدل فأيان اسم شرط جازم و ما بعده شرطه وجوا به وجزاؤه (وأين) محوأينا تنزل أتزل فأين اسم شرط جازم و ما زائدة و ما بعده شرطه وجوا به وجزاؤه (وأين) محوأينا اسم شرط جازم و ما زائدة و ما بعده شرطه وجوا به وجزاؤه (وأين) محوأي اسم شرط جازم و ما بعده شرطه وجزاؤه (وجنم) محوصيا تستقم تقدر لك الله مجال المم شرط حازم و ما بعده شرط و ما بعده شرطه و حوا به وجزاؤه (وإذا في السم سرط حازم و ما بعده شرط حازم و ما بعده شرط حازم و ما بعده شرطه و جوا به و جزاؤه (وإذا في الشعر خاصة) هذا زائد على المجلس فكفا اسم شرط حازم و ما بعده شرطه و جوا به و جزاؤه (وإذا في الشعر خاصة) هذا زائد الم المجلس فكفا اسم شرط حازم بها قاله المن و حزاؤه (وإذا في الشعر خاصة) هذا زائد المنا بعد المنا بالمنا الشاعر خاصة المنا بالمنا المنا بالمنا الشرط و تعد المنا بالمنا الشعر بالمنا الشاعر بالمنا المنا بالمنا بالمنا المنا بالمنا بالمنا المنا بالمنا ال

وإذا تصبك خصاصة فتحمل . فنصب فعل الشرط وجملة تحمل جوابه فالفاء رابطة الجواب وتحمل فعل أمي مبنى على سكون مقدر منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة الروى والله سبحانه وتعالى أعلم. فعل أمي مبنى على سكون مقدر منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة الروى والله سبحانه وتعالى أعلم.

(المرفوعات سبعة، وهي الفاعل) تحوجاء زيدوالفتي والقاضي وغلاى (والفعول الذي لم يسم فاعله) نحو ضرب عمرو (والمبتدأوخره) تحوزيدوالفتي والقاضي وغلامي قائمون (واسم كان وأخواتها) عوكان زيدقائما (وخبر إن وأخواتها) تحويان زيداقائم (والتابع المرفوع وهو أربعة أشياء النعت) نحوجاء زيدالفاضل (والعطف) نحوجاء زيدو عمرو (والتوكيد) نحوجاء زيد نفسه (والبدل) نحوجاء زيدأخوك وهذه كلهامذ كورة هنا إجمالا على سبيل التعداده سيذكر كل واحدمنها في باب مفصلة والتسبحانه و تعالى أعلم.

(الفاعل هوالاسم المرفوع المذكور قبله فعله) نحو قامزيدويقوم عمرو (وهو على قسمين ظاهر) وهو مادل على مساه بلا قيدكزيدور جل (ومضمر) وهومادل على متكام أو مخاطب أوغائب كأناوأنت وهو (فالظاهرة عوقواك قامزيد) فقام فعل ماض مبنى على فتح ظاهر فى آخره وزيد فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة (ويقوم زيد) فيقوم فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم وزيدفاعل مرفوع بالضمة (وقام ازيدان) فقام فعل ماض والزيدان فاعل مرفوع بالألف نيابة عن الضمة المنه بشيري (ويقوم الزيدان) فقوم فعل ماض والزيدون فاعل مرفوع بالواونيابة عن الضمة الأنهم في مدكر سلالم (ويقوم الزيدون) فقام فعل ماض والزيدون فاعل مرفوع بالواونيابة عن الضمة الأنه جمع مذكر سلالم (ويقوم الزيدون) فيقوم فعل ماض والزيدون فقام فعل ماض والزيدون فقام فعل ماض والمندان فقام فعل علامة التأثيث وهندفاعله (وتقوم هند) فتقوم فعل مضارع وهندفاعله (وقامت المندان) ماض والمندان فاعله (وقامت المندان) فقوم فعل مضارع والمندان فاعله (وقامت المندات) فقوم فعل ماض والمندان فاعله (وقامت المندات) وقامت المندات) فقوم فعل ماض والمندان فاعله (وقام أخوك) فقام فعل ماض والمندود) فتقوم فعل مضارع والمندان فاعله (وقام أخوك) فقوم فعل مضارع والمندود فاعله وهو جمع هندجمع تكسير (وتقوم المنود) فتقوم فعل مضارع والمنود) فتقوم فعل مضارع والمنود فاعله وهو جمع هندجمع تكسير (وتقوم المنود) فتقوم فعل مضارع والمنود فاعله ويوم أخوك) فقام فعل ماض والمنود فاعله ويقوم فعل مضارع والمنود فاعله (وقام أخوك) فقام فعل ماض والمنود فاعله ويقوم فعل مضارع وأخوك فاعله (وقام غلامی) قام فعل ماض والمنود فاعله ويقوم أخوك) فقام فعل مضارع وأخوك فاعله (وقام غلامی) قام فعل ماض والمناف والمناف المناف والمناف والمناف والمناف ويقوم أخوك) فيقوم فعل مضارع وأخوك فاعله (وقام غلامی) قام فعل ماض

وغلاى فاعله مرفوع بضمة مقدرة على ماقبل ياء التكلم منع من ظهورها اشتغال المحمل بحركة المناسبة وغلام مضاف وياء المتكلم مضاف إليه مبنى على السكون في محل جر (ويقوم غلامى) فيقوم فعل مضارع وغلامي فاعله (وما أشبه ذلك) وجملة ماذكره عشرون مثالاعشرة مع الماضي وعشرة مع المضارع وكلها مع الظاهر . ولما قدم الكلام على الظاهر أخذ يتكام على المضمر وهو اثنا عشر ضمير ا سبعة للحاضر وخمسة للغائب ققال (والمضمر محو قو الك ضربت) بفتح الضاد وضم التاء للمتكلم، وإعرابه ضرب فعل ماض والتاءضمير التكام فاعلم بن على الضم في على رفع (وضربنا) بفتح الضادوسكون الباء للعظم نفسه أو التكلم ومعه غيره وإعرابه ضرب فعل ماض و نافاعله مبنى على السكون في محل رفع ( وضربت) بفتح الضاد والتاء للمخاطب وإعرابه ضرب فعلماض والتاء ضمير المخاطب فاعلمبني على الفتح في محل رفع (وضربت) بفتح الضاد وكسر التاء للخاطبة وإعرابه ضرب فعل ماض والتاء ضمير المؤنشة المخاطبة فاعل مبني على الكسر في محل رفع (وضربتما) بفتح الضاد وضم التاء للمثنى للذكر والمؤنث وإعرابه ضرب فعل ماض والتاء ضمير الخاطبين فاعل مبنى على الضم في محل رفع والم حرف عماد والألف حرف دال على التثنية (وضربتم) بفتح الضاد وضم التاء لجمع الذكور المخاطبين وإعرابة ضرب فعلماض والتاءضمير الخاطبين فاعل مبنى على الضم في محل رفع واللم علامة جمع الذكور (وضر بتن) بفتح الضاد وضم التاء لجمع الإناث المخاطبات وإعرابه ضرب فعل ماض والتاء فاعل مبنى على الضم في عجل رفع والنون علامة جمع الإناث الخاطبات وهذه كلها أمثلة الحاضر وأشار إلى أمثلة الغائب بقوله (وضرب) أي من قولك مثلاز يدضرب وإعرابهزيد مبتدأمر فوع بالضمة الظاهرة وضرب فعل ماض والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو يعود على زيد والجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر المبتدا ( وضربت ) بسكون التاء الماثبة أي من قواك هند ضربت وإعرابه هند مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة وضربت فعلماض والتاء علامة التأنيث وفاعله ضمير مستتر جوازا تقدره هي يعود على هند والجلة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر المبتدأ (وضربا) للمنى الغائب الذكر من قولك مثلا الزيدان ضرباو إعرابه الزيدان مبتدأم فوع بالألف نيامة عن الضمة لأنه مثني والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد وضربا فعل ماض والألف فاعل مبنى على السكون في محل رفع والجملة خبر المبتدأ والمثنى الغائب المؤنث ضربتا تقول المندان ضربتا وإعرابه الهندان مبتدأ مرفوع بالألف نيابة عن الضمة لأنه مثني وضرب فعل ماض والتاء علامة التأنيث وحركت لالتقاء الساكنين وكانت الحركة فتحة لناسبة الألف والألف فاعل مبنى على السكون في عل رفع والجلة خبر المبتدأ (وضربوا) لجمع الذكور الغائبين من قواك مثلا الزيدون ضربوا وإعرابه الزيدون مبتدأ مرفوع بالواو نيابة عن الضمة لأنه جمع مذكر سالم والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد وضرب فعل ماض مبنى على فتح مقدر على آخره منع من ظهوره اشتغال الحل بحر كة الناسبة والواو فاعل مبى على السكون في على رفع والجملة خبر المبتدأ (وضربن) لجمع الإناث العائبات من قواك مثلا المندات ضربن وإعرابه الهندات مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة وضرب فعل ماض والنون ضمير النسوة فاعل مبنى على الفتح في محل رفع والجملة خبر المبتدا ، والله سبحانه وتعالى أعلم . ﴿ باب المفعول الذي لم يسم فاعله ﴾

ويقوم غلامى وما أثب ذلك ، والضمر نحوقوات ضربت وضربنا وضربت وضربت وضربتاوضربم وضربتن وضربوضربت وضربا وضربواوضرين. ﴿ فاب القعدول الذي لم سم فاعله وهو الاسم للرفوع اللبي لم مذكر معه فاعله

ويسمى نائب الفاعل (وهو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله) يعني أن الفعول الذي لم يسم فاعله السمى أيضا نائب الفاعل هو المفعول الذي يقوم مقام فاعله في جميع أحكامه بعد حذف الفاعل لغرض من الأغراض كقوله تعالى وخلق الإنسان ضعفا الأصل وخلق الله الإنسان برفع لفظ الجلالة على الفاعلية ونصب الإنسان على الفعولية فذف الفاعل وهو لفظ الجلالة للعلم به فبق الفعل محتاجا إلى ما يسند إليه فأقيم

المفعول به مقام الفاعل في الإسناد إليه فأعطى جميع أحكام الفاعل فصار المفعول مرفوعا بعد أنكان منصوبا فالتبست صورته بصورة الفاعل فاحتيج إلى تمييز أحدها عن الآخر بحيث إذا ممع لفظ الفعل يعد أن ما مده فاعل أو نائب عن الفاعل فبق الفعل مع الفاعل على صورته الأصلية وغير مع فاثبه نم بين كيفية تغيير الفعل بقوله ( فان كان الفعل ماضيا ضم أوله وكسر ماقبل آخره ) نحو وخلق ه الإنسان ضعيفا وإعرابه خلق فعل ماض مبنى لما لم يسم فاعله وإن شئت قلت مبنى للمجهول وهو بمعنى ماقبله والإنسان نائب الفاعل مرفوع بالضمة الظاهرة وضعيفا حالمن الإنسان (وإن كان) الفعل (مضارعاضم أو له و فتحما قبل آخره) نحو يضرب زيد بضم الأول وفتح الراء التي قبل آخره وإعرابه يضرب فعلمضارع مبنى لمالم يسم فاعله وإن شئت قلت مبنى للمجهول وهو بمعنى ماقبله وزيد نائب الفاعل مرفوع بالضمة الظاهرة (وهو على قسمين ظاهر ومضمر) كاتقدم نظيره في الفاعل (فالظاهر نحو قولك ضرب) بضم أوله وكسر الراء الق قبل آخره (زيد) فاذاقلت صربزيد تقول في إعرابه ضرب فعل ماض مبنى لللم يسم فاعله وزيد نائب الفاعل مرفوع بالضمة الظاهرة (ويضرب) ضم أوله وفتح الراء التي قبل آخره (زيد) فاذا قلت يضرب زيد تقول في إعرابه يضر بفعل مضارع مبنى لما لم يسم فاعله وزيد نائب الفاعل مرفوع بالضمة الظاهرة (وأكرم عمرو) بضم أول الفعل وكسر ماقبل آخر ، وإعرابه أكرم فعل ماض مبنى لما لم يسم فاعله وعمر و نائب الفاعل مرفوع بالضمة الظاهرة (ويكرم عمرو) بضم أول الفعل وفتح الراء التي قبل آخره وإعرابه يكرم فعل مضارع مبنى لما لم يسم فاعله وعمرونائب القاعل مرفوع بالضمة الظاهرة (والضمر نحوقولك ضربت) بضم الضاد وكسر الراء وضم التاء للمتكلم وإعرابه ضرب فعل ماض مبني للمجهول والتاء ضمير التكلم ناثب الفاعل مبني على الضم في محل رفع (وضربنا) بضم الضاد وكسر الراء المتكام ومعه غيره أو العظم نفسه وإعرابه ضرب فعل ماض مبنى لما لم يسم فاعله ونا ضمير نائب عن الفاعل مبنى على السكون في على رفع (وضربت) بضم الضاد وكسر الراء وفتحالتاء للمخاطب الذكر وإعرابه ضرب فعلماضمبني لما لم يسم فاعله والتاء ضمير الخاطب نائب الفاعل مبنى على الفتح في محار فع (وضربت) بضم الضاد وكسر الراء والتاء للمخاطبة المؤنثة وإعرابه ضرب فعل ماض مبنى لما لم يسم فاعله والتاء ضمير المخاطبة الوُّتة نائب الفاعل مبنى على الكسرفي على رفع (وضربنا) بضم الضاد وكسر الراءوضم التاء للمثنى الخاطب مذكرًا أو مؤ تاو إعرابه ضرب فعل ماض مبنى للمجهو لوالتاء ضمير الخاطبين نائب الفاعل مبنى على الضم في على وفع والم حرف عماد والألف حرف دال على التثنية (وضربتم) بضم الضاد وكسر الراءوضم التاء بلم الذكور المخاطبين وإعرابهضر بفعل ماض مبنى لمالم يسم فاعله والتاءضمير المخاطبين الذكور ناثب الفاعل مبني على الضم في على وفع والم علامة المع (وضر بتن) ضم الضاد وكسر الراء وضم التاء ضمير النسوة المخاطبات وإعرابه ضرب فعل ماض مبنى لما لم يسم فاعله والتاء ضمير النسوة الخاطبات نائب الفاعل مبنى على الضم في على رفع والنون علامة جمع النسوة. والحاصل أن التاء في الجميع نائب الفاعل وما اتصل به حروف دالة على المعنى المراد من تثنية وجمع تذكير وتأنيث (وضرب) بضم الضاد وكسر الراء وفتح الباء المذكر الغائب في نحوقو النزيد ضرب وإعرابه زيدمبتدأم م فوع بالضمة وضرب فعلماض مبنى للمجهول و ه في الفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو ( وضربت) بضم الضاد وكسر الراء وقتح الباء وسكون التاء للغائبة الو تتقى عوقو لك هندضر بت وإعرابه هند مبتدأ مرفوع بالضمة وضرب فعلماض مبنى المجهول والتاء علامة التأنيث و نائب الفاعل ضمير مستترفيه جو از اتقديره هي (وضربا) بضم الضاد وكسر الراء وبعد الباء ألف المثنى العائب الذكر في نحو قو الث الزيد ان ضربا و إعرابه الزيد ان مبتدأ مر فوع بالألف وضرب فعل ماض مبى للمجهول والألف نائب فاعل مبنى على السكون في محل رفع وتفول في مثنى الغائب المؤنث ضربتا بزيادة

الله كان الفعل ماضياضم أوله وكسر ماقبل آخره وإن كات مضارعا ضم أوله وقتح ماقبل آخره وهو على قسمين ظاهر ومضمر فالظاهر نحسو ومضمر فالظاهر نحسو غيروء واللضمر نحو قولك ضربنا وضربنا وضربتا وضربنا وضربتا وضربتا وضربتا وضربتا وضربتا وضربا وضربا وضربا وضربا وضربا

ناءالتأنيث (وضر بوا) بضم الضاد وكسر الراء لجمع الله كور الفائيين في عو قولك الريدون صربوا وإعرابه الزيدون مبتدأ مر فوع بالوالو وضرب فعلماض مبنى المجهول مبنى على فتح مقدر منع من ظهوره اشتغال الحل بضمة المناسبة والواو ضمير جمع الله كور الغائبين في على رفع نائب فاعل (وضربن) بضم المضادوكسر الراء لجمع النسوة الغائبات في نحو قولك النسوة ضربن و إعرابه النسوة مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة وضرب فعل ماض مبنى المجهول والنون ضمير جمع النسوة نائب الفاعل مبنى على الفتح في محلد فع والله سبحانه و تعالى أعلم .

﴿ باب المبتدأ والحبر ﴾

(للبتدأ هو الاسم المرفوع العاوى عن العوامل اللفظية) يعني أن المبتدأ هو الاسم المرفوع العارى أي المجرد عن العوامل اللفظية فخرج بالاسم الفعل والحرف باعتبار مهناها فكل منهما لايقع مبتدأ وخرج بالمرفوع المنصوب والمجرور بغير حرف زائد فكل منهما لايقع مبتدأ وخرج بقوله العارى عن العوامل اللفظية ما اقترن به عامل لفظى كالفاعل و فائب الفاعل فلا يسمى كل منهما مبتدأ ( والحبر هـ و الاسم المرفوع المسنداليه) يعني أن الحبر هو الاسم المرفوع المسند إلى البتدأ (نحوقو لكبريدقائم)هذا تمثيل للمبتدأ والحبر المفردين فزيد اسم مرفوع مجرد عن العوامل اللفظية فهو مبتدأ ورافعه الأبتداء وهو عامل معنوى لالفظى وقائم اسم مرفوع مسند إلى المبتدأ فهو خبر عنه مرفوع ورافعه المبتدأ (والزيدان قائمان) وهذا مثال المبتدأ والخبرالثنيين فالزيدان مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامةرفعه الألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى وقائمان خبر المبتدأ مرفوع به وعلامة رفعه الألف لأنه مثني (والزيمون قائمون) وهذامثال للبتدأ والخبر المجموعين جمع مذكر سالمافالزيدون مبتدأ مرفوع بالواوو فأئمون خبره كفالك مرفوع مالواو لأن كلامنهما جمع مذكر سالم (والمبتدأ قسمان ظاهر ومضمر) كا تقدم أن الفاعل ظاهر ومضمر (فالظاهر ماتقدم ذكره) يعني من قوله زيد قائم والزيدان قائمان والزيدون قائمون ، والظاهر هو ماهل لفظه على مسهاه بلا قرينة نحو زيد فانه يدل على الذات الموضوع لها بلا قرينة والمضمر مادل على متكام أومخاطب أوغائب بقرينة التكام أوالخطاب أوالفية نحوأ فاوأنت وهو موهو ينقسم إلى متصل ومنفصل فالمتصل هوما بجب اتصاله بعامله ولا يقع بعد إلا في الاختيار وتقدمت أمثلته في باب الفاعل في قوله ضربت وضربنا إلى آخر ماتقدم والمنفصل ماييتدأ به ويقع بعد إلا في الاختيار وهو ماأشار إليه جوله ( والضمر اثنا عشر وهي أنا) الدال على المشكلم في نحو قولك أنا قائم فأنا ضمير رفع منفصل مبتدأ مبني على السكون في محار فع وقاعم خبر ممر فوع بالضمة الظاهرة (و نحن) الدال على المتكلم ومعه غير مأ والعظم نفسه في نحوقواك نحن قائمون فنحن ضمير وفع منفصل مبنى على الضم في محل رفع مبتدأ وقائمون خبر ممر فوع بالولولانه جمع مذكر سالم (وأنت) بفتح التاء الدال على المخاطب في نحو قولك أنتقائم فأنضمير رفع منفصل مبنى على السكون في محل رفع مبتدأ واثناء حرف خطاب وقائم خبر المبتدأ مرفوع مالضمة الظاهرة (وأنت) بَكْسر التاء للمخاطبة للوَّئتة نحو قولك أنت قائمة فأن ضمير رفع منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ والتاء حرف خطاب وقائمة خبر البتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة (وأنما) للمتنهمواء كان مذكرا أو مؤنثا في نحو قولك أتها قائمان فأن ضمير رفع منفصل مبتدأ مبنى طى السكون في محل. رفع والتاءحر فخطاب والمحرف عماد والألف حرف دال على التثنية وقاعمان خبر البتدأمر فوع بالألف لأنه مثنى (وأثم) لجمع الذكور المخاطبين في نحو قواك أثم قائمون فأن ضمير رفع منفصل مبتدأ مبنى على السكون في محل رفع والتاء حرف خطاب والميم علامة الجمع وقائمون خبر المبتدأ مرفوع بالواولانه جمع مذكر سالم ( وأنتن " ) لجمع الإفاث الخاطبات في قولك أنتن قاعات فأن ضمير رفع منفصل مبتدأ مبني

وضربوا وضربن .

( باب البتدا والحبر)
البتدا هو الاسم المرفوع
العارى عن العوامل المنظية والحبر هو الاسم المرفوع المسند إليه عمو قواك زيدقام والزيدان والريدون أمون. والمستدا قسات ظاهر ومضمر فالظاهر ما تقمم وأنا والحرث والمنسر التاعضر وهي أنا ونحن وأنت وأنا وأنم وأنثن وأنا

على السكون في على رفع والتاء حرف خطاب والنون علامة جمع النسوة وقائمات خبر المبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة (وهو) للفرد الغائب في نحو قواك هو قائم فهو ضمير وفع منفصل مبتدأ مبنى على الفتح في محل رفع وقائم خبره مرفوع بالضمة الظاهرة (وهي) للمفردة الغائبة في نحو قولك هي قائمة فهى ضمير رفع منفصل مبتدأ مبنى على الفتح في على رفع وقائمة خبر ممر فوع بالضمة الظاهرة (وها) للمثنى الفائب سواء كان مذكرا أومؤ تنافى نحو قولك هاقائمان فهماضمير وفع منفصل مبتدأ مبنى على السكون في محل رفع وقائمان خبر ممر فوع بالألف لأنهمني (وهم) لجمع الذكور الفائبين في نحو قو لك هم قائمون فهم ضمير فع منفصل مبتدأمني على السكون في محارفع وقائمون خبره مرفوع بالواو لأنه جمع مذكر سالم (وهن) لجمع الإناث الغائبات في يحوقو لك هن قائمات فهن صمير و فع منفصل مبتدأ مبنى على الفتح في محل و فع و قائمات خبر ممر فوع بالضمة الظاهرة ثم إن المعنف رحمه الله تعالى مثل لوقوع بعضها مبتدأ بقوله (نحو قولك أناقا مم ونحن قأعون) وتقدم إعراب المثالين (وما أشبه ذلك) من الأمثلة السابقة (والحبر قسمان مفرد وغير مفرد) والمراد بالفردهناماليس جملة ولاشبها ولوكان متى أوجموعا وللراد بغير الفرد الجملة أوشهها والجملة الكلام المركب من فعل وفاعل نحو قام زيد أو من مبتدأ وخبر نحو زيد قامم والركب من فعل وفاعل يسمى جملة فعلية والمركب من مبتدأ وخبر يسمى جملة اصمية وشبه الجملة الظرف والجار والمجرور كاسيدكره (فالمفرد تحوزيدقاعم)فزيدمبتدأ وقاعم خبره (والزيدانقائمان)فالزيدانمبتدأ مرفوع بالألف لأنه مثنى وقائمان خبر ممر فوع أيضا بالألف لأنه مثني (والزيدون قائمون) فالزيدون مبتدأ مرفوع بالواو لأنه جمع مذكر سالموقائمون خرممر فوع أضابالواولاً نهجمع مذكر سالمفالحبر في هذه الأمثات مفردلاً ته ليس جملة ولا شبها (وغير القردار بعة أشياء) لأنشبه الجه شيئان الظرف والجلو والجمة شيئان الجمة الاسمية والجلةالفعلية وقداشار إلى بيانذاك بقوله (الجنر والخرور والظرف)فكل منهما يسمى شبه الجلة (والفعل مع قاعله والبتدأ مع خبره) فكل منهما يسمى جملة (نحوقو النيزيد في العمل ) هذا مثال للخبر إذا كان جار" ا ومجروراوإعرابهز يدمبتدأمر فوع بالضمة الظاهرة وفى الدارجار ومجرور متعلق بمحدوف تقديره كأثنأو استقر (وزيدعندك) هذامثال الخبرإذا كان ظرفا وإعرابه زيدمبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة وعندظرف مكان منصوب على الظرفية متعلق بمحنوف خبر المبتدأ والتقدير كأئن أو استقر عندك وعند مضاف والكاف مضاف إليه مبنى على الفتح في محل جر وفى الحقيقة الحبرهوالمتعلق المحذوف وإنماكان الجار والمجرور والظرف شبهين بالجلة لأن منقدر المحنوف ضلا نحو استقر كانمن قبيل الإخبار بالجملة وإن قدره اسها مفردا نحو كائن كان من قبيل الإخبار بالمفردف كأنهما أخذا طرفا من المفرد وطرفا من الجلة فاذا كاناشبهين بالجلة وشبهين بالمفر دغذف ذاك في كلامهم من باب الاكتفاء مثل سرابيل تقيكم الحرأى والبرد(وزيدقامأ بوه)هذامثال للخبرإذا كانجملة فعلية وإعرابهزيدمبتدأم فوع بالضمة الظاهرة وقام فعل ماضوأ بوقاعل مرفوع بالواولأ نممن الأساء الخسة وأبومضاف والماءمضاف إليهمبى على الضم في عل جر والجلة من الفعل والفاعل في عمل رفع خبر البتدأ (وزيد جاريته ذاهبة) هذا مثال للخبر إذا كان جملة اسمية وإعرابه زيد مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة وجاريته مبتدأ ثان مرفوع بالضمة الظاهرة وجارية مضاف والهاء مضاف إليه مبنى على الضم في عمل جر وذاهبة خبر البتدأ الثاني مرفوع بالضمة الظاهرة والمبتدأ الثاني وخبره خبر المبتدأ الأول والرابط بينهما الهاء من جاريته والله أعلم.

﴿ باب العوامل الداخلة على المبتدأ والحبر )

هذا الباب منعقد للعوامل الداخلة على المبتدأ والحبر فتغيرها وتنسخ حكهما السابق ولهمذا تسمى

الدواسخ (وهي كان وأخواتها) عو كان زيدقا تما (و إن وأخواتها) عو إن زيدا قائم (وظن وأخواتها) عو

رمو وهي وهاوهم وهن ر قولك أنا قائم ونحن وما أشبه ذلك. والحبر قسمان مفرد وغير مفرد فالفرد نحو زيد ياهم والزيدان قأتمان والزيدون قائمون ، وغير للفرد أربعة أشياء الجار والمجروروالظرف والفعل م فاعلهوالبتدأ مع خره عمو قولك زيد في الدار رزيد عندك وزيد قام أبوموزيدجاريته ذاهبة. ﴿ باب العوامل الداخلة طي المتدأ والحر) رهى كانوأخواتها وإن وأخواتها وظن وأخواتها

ظننت زيداقائما (فأماكان وأخواتها فانهاترفع الاسم) الذي كانمبتدأ ويسمى بعددخولها اصمها (وتصب الحبر) وهو الذي كان خبرا للمبتدأ ويسمى بعد دخو لماخبرها (وهي) أي كانوأخواتها (كان) محووكان الله عفوراً رحماً . وإعرابه كان فعل ماض ناقص يرفع الاسموينصب الحبر ولفظا لجلالة اسمها مرفوع بها وعلامة رفعه الضمة الظاهرة وغفورا خبرها منصوب بها وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة ورحما خبر بمدخبر منصوب بالفتحة الظاهرة وسميتهذه الأفعال ناقصة لأنها لاتكتني بالمرفوع بل لايتم معناها إلا بالمنصوب (وأمسى) نحو أمسى زيد غنيا. وإعرابه أمسى فعل ماض ناقص يرفع الاسم وينصب الحبر وزيداممهامر فوع بالضمة الظاهرة وغنيا خبرهامنصوب بالفتحة الظاهرة (وأصبح) نحو أصبح البرد شديدا وإعرابه أصبح فعل ماض ناقص برفع الاسم وينصب الخبر والبرد اسمها مرفوع بالضمة الظاهرة وشديدا خبرها منصوب بالفتحة الظاهرة (وأضحى) نحو أضحى الفقيه ورعا وإعرابه أضحى فعل ماض ناقس يرفع الاسموينصب الحبرو الفقيه اهمهامر فوع بالضمة الظاهرة وورعاخبرها منصوب بالفتحة الظاهرة (وظل) نحو ظل زيد صائمًا . وإعرابه ظل فعل ماض ناقص يرفع الاسم وينصب الخــــبر وزيد اسمها مرفوع بالضمة الظاهرة وصائمًا خبرها منصوب بالفتحة الظاهرة (وبات) نحو بات زيد ساهراً . وإعرابه بات فعل ماض ناقص يرفع الاسموينصب الحبر وزيد اسمها مرفوع بالضمة الظاهرة وساهر اخبرها منصوب بالفتحة الظاهرة (وصار) نحو صار السعر رخيصا وإعرابه صارفعل ماض ناقص يرفع الاسموينصب الخبر السعر اصهامر فوع بالضمة الظاهرة ورخيصا خبرها منصوب بالفتحة الظاهرة (وليس) عوليس زيد فأتماو إعرابه ليس فعلماض ناقص برفع الاسم وينصب الخبرز يداسمهامر فوع بالضمة الظاهرة وفأتما خبرها منصوب بالفتحة الظاهرة (وما زال) نحو مازال زيد عالما . وإعرابه مانافية وزال فعل ماض تاقص برفع الاسم وينصب الخبر وزيد اسمهامرفوع بالمضمة الظاهرة وعالماخبرها منصوب بالقتحة الظاهرة (وما انفك) نحو ما انفك عمرو جالسا (وما فتى) نحو مافتى بكر محسنا (ومابرح) نحو مابرح محد كريما وإعراب الجميع مثل إعراب ماز الزيدعالما (ومادام) نحو لاأصحبك مادام زيد متر ددا إلك. وإعراب مادام مامصدر يةظر فية ودام فعل ماض ناقص يرفع الاسم وينصب الخبروز يداممها مرفوع بالضمة الفظاهرة ومتردداخبرهامنصوب بالفتحة الظاهرة وإليكجار ومجرور متعلق بمتردداو مميت ماهذ وظرفية لنيابتهاعن ظرف ومصدرية لأنهاتسبك مابعدها عصدر إذالتقدير مدة دوامزيدمترددا إليك (وماتصرف منها) يني أنماتصرف من هذه الأفعال يعمل عمل ماضها من كونه يرفع الاسم وينصب الخبر ( عو كان ويكون وكن) فالأول ماض والثاني مضارع والثالث أمر وكلها ترفع الاسم وتنصب الحبر (وأصبح ويصبح وأصبع) مثل الأول ماض ومضارع وأمر (تقول) في عمل الـماضي (كان زيد قائمًا) وتقدم إبحرابه وتقول في عمل المضارع يكون زيدقا عاو إعرابه يكون فعل مضارع ناقص من متصر فاتكان الناقصة يرفع الارم وينصب الحبروز يداسمهامر فوع بالضمة الظاهرة وقائما خبرها منصوب بالفتحة الظاهرة وتقول في عمل الأمركن قائما وإعرابه كن فعل أمر ناقص من متصرفات كان الناقصة يرفع الاسم وينصب الحبر واسمها ضمير مستتر وجوبا تقديره أنتوقا مماخرهامنصوب بالفتحة الظاهرةوقس الباقي مما يتصرف (واليس عمروشاخما) وإعرابه ليس فعل ماض ناقص رفع الاسم وينصب الحبر عمرو اسمهامر فوع بالضمة الظاهرة وشاخصا خبرهامنصوب بالفتحة الظاهرة وليس لاتستعمل إلا بصيغة الماضي ليس لهامضارع ولاأمر ولامصدر ولمذا ذهب بعضهم إلى أتها حرف نني وليست فعلا لكن مذهب الجمهور أنهافعل ماض لأنها تقبل تامالتأنيث الساكنة نحو ليست هند جالسة ، وقوله (وما أشبه ذلك) يعني أنماكان مشها لهذه الأمثلة فهومثلها في العمل والإعراب قصه عليه ولا عاجة إلى الإطالة بكثرة الأمثلة (وأما إن وأخوياتها فانها تنصب الاسم) وهو

فأما كان وأخوانها فإنها ومع الاسم وتنصب الحبر وهي كان وأمسى وأصبح وأصبح وأضحى وظلو بات وصار وما انقك وما فتى وما وما منها نحو كان وما تصرف منها نحو كان وأصبح وأصبح وأصبح تفول كان ويد قاعا وما أشه ذلك .

وترفع الخبروهي إن وأن ولنكن وكأن وليت ولعل تقول إن زيدا قائم وليت عمرا شاخس ، ومعنى إن وأن التوكيد ولكن للاستدراك وكأن للتشبيه وليتالتمني ولعل للترجي والتــوقع . وأما ظننت. وأخسواتها فانها تنسب البتدأ والحسر على أنهما مفعولان لها ، وهي ظننت وحسبت وخلت وزعمت ورأيت وعلت ووجدت وانخذت وجعلت وسمعت تقول ظننت زيدا منطلقا وخلت الهلال لأنحا وما أشه فلك . ﴿ باب النعت ﴾

إباب النعت المنعوت في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه وتنكيره تقول قام زيد العاقل ورأيت زيدا العاقل ومررت فيد العاقل ومررت

اللهى كان مبتدأ (وترفع الحبر) الذي كان مرفو عابالمبتدأ (وهي إن وأن ولكن وكأن وليت ولعل تقول إن زيدا قاعم) وإعرابه إن حرف توكيد ونصب تنصب الاسم وترفع الحبروزيدا اسمهامنصوب الفتحة الظاهرة وقائم خبرهام مفوع بالضمة الظاهرة وتقول في عمل أن المفتوحة بلغني أن زيما منطلق وإعرابه بلغ فعل ماض والنون للوقاية والياء مفعول به مبنى على السكون في محل نصب وأن حرف توكيد ونصب تنصب الاسم وترفع الخبروزيدا اسمهامنصوب بالفتيحة الظاهرة ومنطلق خبرها مرفوع بالضمة الظاهرة وأن ومادخلت عليه في تأويل مصدر فاعل بلغ والتقدير بلغني انطلاق زيد وتقول في عمل لكن قام القوم لكن عمرا جالس وإعرابه قام القوم فعل وفاعل ولكن حرف استدراك ونصب تنصب الاسم وترفع الحبر وعمرا اسمهامنصوب بالفتحة الظاهرة وجالس خبرها مرفوع بالضمة الظاهرة وتقول في عمل كأن كأن زيداأسد وإعرابه كأن حرف تشبيه ونصب تنصب الاسموترفع الخبر وزيدا اسمها منصوب بالفتحة الظاهرة وأمد خبرها مرفوع بالضمة الظاهرة (و) تقول في عمل ليت (ليت عمر اشاخص) وإعرابه ليت حرف عن وضب تنصب الاسم و ترفع الخبر وعمرا أسمها منصوب بالفتحة الظاهرة وشاخص خبرها مرفوع بالضمة الظاهرة وتقول في عمل لعل الحبيب قادم وإعرا به لعل حرف ترج ونصب تنصب الاسم وترفع الحبر والحبيب اسمها منصوب بالفتحة الظاهرة وقادم خبرها مرفوع بالضمة الظاهرة (ومعنى إنوأن للتوكيد) أي توكيدالنسبة أعنى قيام زيد مثلا في قولك إن زيدا قائم فيرتفع الكذب واحتمال المجاز (ولكن للاستدراك) وهو تعقيب الكلام برفع ما يتوهم ثبوته أو نفيه (وكأن التشبيه) وهو مشاركة أمر لأمر فيمعني بينهما (وليت للتمني) وهو طلب ما لا طمع فيهأو مافيه عسر (ولعل للترجي والتوقع) فالترجى طلب الأمر المحبوب محو لعل الحبيب قادم والتوقع الإشفاق أي الحوف من المكروه نحو لعل زيدا هالك (وأما ظننت وأخواتها فانها تنصب للبندأ والحبرطيأ تهمامفعولان لها وهي ظننت) نحو ظننت ريدا قائما وإعرابه ظننت فعل وفاعل وزيدامفعول أولسنمسو ببالفتحة الظاهرة وقائما مفعول ثان منصوب بالمتحة الظاهرة (وحسبت وخلت وزعمتورأيت وعلمت ووجدت واتخذت وجعلت وممت تقول ظننت زيدا منطلقاً) وإعرابه كا تقدم (وخلت الهلال لا عماوما أشبه ذلك) يعني أن ما أشبه المثالين من بقية الأمثلة يقاس على هذين الثالين نحو زعمت بكراصديقاو حسبت الحبيب قادماورأيت الصدق منجيا وعلمت الجود محبوبا ووجدت العلم فافعاو اتخذت بكر اصديقا وجعلت الطين إبريقا وإعرابه كما تقدم ومثال سمع سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول فسمعت فعل وفاعل والنبي مفعول أول ويقول فعل مضارع وفاعله ضميرمستتر فيه جوازا والجلة في محل نصب مفعول ثان والراجع أن ممع في نحو هذا الثال تتعدى لفعول واحد والجلة التي جدها حال ، والله سنحانه وتعالى أعلم

إلنت تابع للمنعوت في رفعه و نصبه و خفضه و تحريفه و تنكيره) يخيأن النعت بتسع منعو ته في رفعه إن كان مرفوعا و في نصبه إن كان منصوبا و في خفضه إن كان مخفو صناو في تعريفه إن كان معرفة و في تنكيره إن كان منصوبا و في خفضه إن كان مخفو صناو في تعريفه إن كان معرفة و في تنكيره إن كان نكرة و ذلك في النعت الحقيقي و هو الرافع لضمير المنعوت (تقول قام زيد العاقل) و إعرابه قام في الضمة الظاهرة و العاقل نعت أزيد و نعت الماقل) و إعرابه رأيت فعل و فاعل و زيد الماقل) و إعرابه رأيت فعل و فاعل و تعريفه منصوب بالفتحة الظاهرة و العاقل نعت أزيد منصوب أيضا بالفتحة الظاهرة فقد تبعه في نصبه و تعريفه (ومررت بزيد العاقل) و إعرابه مررت فعل و فاعل و بزيد الباء حرف جر زيد بحرور بالباء و العاقل نعت المخرور بالكسرة الظاهرة فقد تبعه في خفضه و تعريفه و تقول في التنكير جاء رجل عاقل و رأيت رجلا

عاقلا ومررت برجل عاقل وإعرابه كالذي قبله فقد تبع منعوته في الإعراب والتنكير. ولما كان النعت تارة يكون معرفة وتارة يكون نكرة ذكر المصنف أقسام المعرفة والنكرة فقال (والمعرفة خمسة أشياء) المعرفةمادل علىمعين والذي ذكره المصنف خمسة أشياء الأول منها (الاسم المضمر) وهومادل على مشكلم أو مخاطب أوغائب (نحوأنا) للمتكلم ونحن للمتكلم ومعه غيرمأ والعظم نفسه (وأنت) للمخاطب وأنت للمخاطبة وأنهاللمخاطبين وأتم لجع الذكور المخاطبين وأنتن لجمع الإناث المخاطبات وهوللغائب ومىللغائبة وهاللغائبين وهم للغائبين وهن للغائبات(و) الثانى من أقسام المعرفة(الاسم العلم نحوزيد ومكة) الأوَّل علم لمن يعقل والثاني علم لما لا يعقل (و) الثالث من أقسام المعرفة (الاسم الميم نحو هذا وهذه وهؤلاء) وهذا الاسم يشمل جميع أسماء الإشارة والأسماء الموصولة نحوالذى والتى والنين ويحصل التعيين في أسماء الإشارة بالإشارية الحسية وفي الأسماء الموصولة بالصلة بحوجاء الذي قام أبوه (و) الرابع من أقسام المعرفة (الاسم الذي فيه الألف واللام نحو الرجل والغلام و) الخامس من أقسام المعرفة (ماأضيف إلى واحدمن هذه الأربعة) نحو غلامی وغلام زید وغلام هذا وغلام الذی قام أبوه وغلام الرجل (والنكرة كل اسم شائع فى جنسه لانختص به واحد دون آخر) يعني أن النكرة هي الاسم الموضوع لفرد غير معين نحو رجل وغلام فلا يختص بهواحد دون آخر (وتقريبه كل ماصلح دخول الألف واللام عليه نحو الرجل والفلام) يعني أن الرجل والغلام قبل دخول الألف واللام علهما نكرتان لأن رجلا يصدق على كل رجل وكذلك غلام فلمادخلت علمهما الألف واللام تعر"فا فقبول الألف واللام علامة التنكير ، والتسبحانه وتعالى أعلم . ﴿ باب العطف ﴾

الرادبه عطف النسق وهو التابع التوسط بينه وبين متبوعه أحد حروف العطف الآتية (وحروف العطف عشرة وهي الواو) بحوجاء زيدو عمر و فجاء فعل ماض وزيد فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة وعمر و الضمة الظاهرة فالمعطوف يتبع العطوف عليه في إعرابه سواء كان رفعا أوغيره (والفاء) بحوجاء زيد فعمر و معطوف طي زيد مرفوع بالضمة الظاهرة (وثم) بحوجاء زيد شمر و (وأو) بحوجاء زيد فعمر و ووام) بحوجاء زيد أم عمر و (وإما) بحوفا مناو العاطف الواو الداخلة على إما وإما أتى بهاللد لالة على التقسيم والتخير والمسنف جرى على أن إما هي العاطفة وهو ضعيف والراجع أن العاطف الواو (وبل) نحو ماجاء زيد لكن عمر و (وحتى في بعض المواضع) وذلك البعض هو ما كان زيد لاعمر و (وحتى في بعض المواضع) وذلك البعض هو ما كان ما بعدها بعضاما قبلها نحوا كلت السمكة حتى رأسها متى حرف عطف ورأس معطوف على السمكة منصوب بالتمتحة الظاهرة والهاء مضاف إليه وإعراب بقية الأمثلة ظاهر (فان عطفت بها على مرفوع رفعت) كاتقدم ويعد المواحم المورد تريد وعمر و ورأيت المواحد في منصوب نصبت أو على محقوض خفضت أو على مجزوم جزمت تقول قام زيد وعمر و ورأيت زيداوعمرا ومررت بنيدة عمر و) والإعراب ظاهر ومثال العطف في الأفعال زيديقوم و يقعد ولن يقوم و يقعد (وزيد لم يقم ه لم يقعد) فالأول مرفوع والثاني منصوب والثالث مجزوم ، والتسبحانه و تعالى أعلم و يقعد (وزيد لم يقم ه لم يقعد) فالأول مرفوع والثاني منصوب والثالث مجزوم ، والتسبحانه و تعالى أعلم و يقعد (وزيد لم يقم ه لم يقعد) فالأول مرفوع والثاني منصوب والثالث مجزوم ، والتسبحانه و تعالى أعلم و المعلوب في الأول المولوب في المؤلوب التوكيد في المولوب في المولوب

وهوالتابع الرافع للاحتال فاذا قلت جاءزيد تحتمل أن يكون الكلام على تقدير مضاف والتقدير جاء كتاب زيد أو رسوله فاذا قلت جاءزيد نفسه ارتفع الاحتال وإذاقلت جاءالقوم محتمل أن الترى جاء بعضهم فاذاقلت جاءالقوم كلهمار تفع الاحتال (التوكيد تابع المؤكد في محوجاء زيد نفسه فزيد فاعل و نفسه توكيد له و توكيد المنطوب وتوكيد المرفوع (ونصبه) نحو رأيت زيدا تفسه فزيدا مفعول ونفسه توكيد له و توكيد المجرور محرور بالباء وقسه توكيد هو وكيد المجرور مجرور

والعرفة خسة أشياء:
الاسم الضمر نحسو أكا
وأنت والاسم العلم نحو
زيد ومكة والاسم المبم
نحو هذا وهذه وهؤلاء
والاسم الذي فيه الألف
واللام نحوالرجل والثلام
وما أضيف إلى واحده
من هذه الأرجة

والنكرة كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد ذون آخر وتقريبه كل ماصلح دخول الألف واللام عليه نحو الرجل والنلام.

و باب العطف عشرة وحروف العطف عشرة وهى الواو والفاء ونم وأو وأم وإما وبل ولا ولكن وحق في بعض المواضع ، فأن عطفت بها على مرفوع رفت أو في منصوب نصبت أو في عضوض خفت أو في المحرو ورأيت زيدا وعمرو ورأيت زيدا وعمرو وزيد لم يتم والم

(باب التوكيد) التوكيد تابع للمؤكمة فيرفعه ونسبه وخفف

إذا أبدل اسم من اسم أو فعل من فعل تبعه في حميع إعمابه وهبو المربعة أقسام: بدل الشيء من الشيء وبدل البعض من الشيء وبدل الإشتال وبدل الاشتال وبدل الاشتال قام زيد أخوك وأكلت الرغيف ثلثه وتفعني زيد الموس علمه ورأيت زيدا الفرس المحلف فأبدلت زيدامنه.

(و تعريفه) كار أيت في الأمثلة ولم يقل و تنكيره لأن ألفاظ التوكيد كلهامعار ف فلا تقبيع النكرة وأجاز ذلك الكوفيون بحوصمت شهر اكله فيعلوا كله توكيد الشهر ولم يوجبوا مطابقته في التسكير (ويكون بألفاظ معلومة وهي النفس) بمعني الندات بحوجاء زيد عينه (وكل) بحو جاء القوم كلهم فالقوم فاعل وكل توكيد للقوم والهاء مضاف إليه ولليم علامة الجمع (وأجمع) محوجاء القوم أجمع فأجمع فأجمع توكيد للقوم مرفوع بالضمة الظاهرة (وتوابع أجمع وهي أكتع وأبتع وأبتع وأبتع وأبتع وأبتع وأبتع وأبتع وأبتع وأبتع في التوكيد تابعة لأجمع بحوجاء القوم أجمعون أكتعون أبتعون أبتعون وإعمام والنون عوض عن التنوين في المناه المناه المناه والمواجمعون أكتعون أبتعون أبتعون وإعمام كإكراب ما قبلها وألني بها لويادة التوكيد والمالم المناه المناه المناه وأبتع من المناه والمناه والمناه والمناه والمناه المناه والمناه المناه والمناه من المناه والمناه والمناه المناه والمناه المناه والمناه المناه والمناه والمناه المناه والمناه والمناه والمناه والمناه والمناه والمناه أعلى والمناه المناه المناه والمناه المناه والمناه أعلى والمناه أعلى والمناه والمناه أعلى المناه والمناه أعلى المناه والمناه أعلى والمناه والمناه المناه والمناه والمناه والمناه والمناه والمناه والمناه أعلى والمناه أعلى المناه أعلى أعلى أله والمناه المناه المناه والمناه والمناه أعلى والمناه والمناه ألمناه والمناه وا

#### ( بلب البعل )

هوالتابع القصودبالحكم بلاواسطة بينهو بينهمبتوعه تحوجاء زيد أخوائفز يدفاعل وأخوك بدل من زيد بدل كل من كل ويسمى البدل المطابق لأن الراد من الثاني هو الأو لجينه (إذا أبدل اسم من اسم) نحو حاء زيد أخواد (أو فعل من فعل) نحو إن تصل تسجد لله برحمك (تبعه في جميع إعرامه) رفعا و نصبا وخفضا وجزما (وهوأر بعة أقسام بدل الشيء من الثيء) ويقال له بدل الكل من الكل و البدل الطابق وهو ما كانالثاني فيه عين الأول نحو جاء زيد أخواد (وبدل البعض من الكل) وهوما كان التاني فيه بعضا من الأول نحوأ كلت الرغيف ثلثه (وبدل الاشتهال)هوما كان الثاني فيه بينه وبين الأول ارتباط بغير الكلية والجزئية بحو نفعني زيد علمه (وبدل الغلط) وهو ماذكر فيه الأول غلطا ثم ذكر الثاني لإزالة ذلك اتعلط محوركبت زيدا الفرس وقدمثل المصنف رحمالله تعالى للا قسام الأربعة بقوله (نحو قو الثقام زيد أخوك ) فزيد قاعل وأخو بدل منه بدل كل من كل مرفوع بالواو لأنه من الأسماء الخمسة والكاف مضاف إليه (وأ كلت الرغيف ثلثه) فالرغيف مفعول به لأ كلت وثلث مل منه مل جس من كل والهاء مضاف إليه مبنى على الضم في على جر ( ونفعني زيد علمه ) وإعمام نفع فعل ماض والنون الوقاية والياء مفعول به مبنى على السكون في محل نصب وزيدفاعل نفع مرفوع بالضمة الظاهرة وعلم مدل اشتال من زيد والماء مضاف إليهمبني على الضم في محل جر (ورأيت زيدا الفرس) فزيد امفعول به لرأيت والفرس بدل غلطائي ملعن اللفظ الذي ذكر غلطاوهو الرادبقوله (أردتأن تقول الفرس فغلطت فأمدلت زيدامنه) للراد من قوله فأبدلت الإبدال اللغوى وهو التعويض والمعنى عوضت زيدا عن الفرس الذي كان حق التركيب الإتيان م بدون لفظ زيد فلا ينافي أن البدل في الاصطلام في هذا التركيب هو الفرس لازيد فلا اعتراض على المصنف بأن البدل هو الفرس لازيد فكيف يقول فأبدلت زيدا منه ولحصل الجواب أن مراده الإبدال اللغوى لا الاصطلاحي ، والله سبحانه وتعالى أعلم .

﴿ وَابِ منصو وات الأسماء ﴾

( للنصوبات خمسة عشر وهي الفعول به ) نحو ضربت زيدا فزيدا مفعول به منصوب ( والمصدر ) نحو ضربت ضربا فضربا مصدر منصوب ويعبر عنه بالمفعول الطلق ( وظرف الزمان ) نحو صمت اليوم فصمت فعل وفاعل واليوم منصوب على الظرفية الزمانية ( وظرف المكان ) نحو جلست أمام الكعبة فجلست فعل وفاعل وأمام منصوب على الظرفية المكانية والكعبة مضاف إليه ( والحال ) نحو جاء زيد را كبا فجاء زيد فعل وفاعل وراكبا حال من زيد منصوب بجاء (والتمييز) نحوو فجرنا الأرض عيونًا ففجرنًا فعل وفاعل والأرض مفعول به وعيونًا تمييز منصوب بعجرنًا ( والمستثنى ) نحو قام القوم إلا زيدا فالقوم فاعل قام وإلا أداة استثناء وزيدا منصوب على الاستثناء بالإ (والنم لا) نحو لاغلام رجل حاضر فلا نافية للجنس تنصب الاسم وترفع الحبر وغلام اسمها منصوب بالفتحة ورجل مضاف إليه وحاضر خبرها مرفوع بالضمة (والنادي) نحو ياغلام زيد فيا حرف نداء وغلام منادى منصوب بالفتحة لأنه منادى مضاف وزيد مضاف إليه (وخبركان وأخوتها) نحوكان زيد قائما فكان فعل ماض ناقص يرفع الاسم وينصب الخبر وزيد اسمها مرفوع وقائما خبرها منصوب (واسم إن وأخواتها ) نحو إن زيدا قائم فان حرف توكيد ونصب تنصب الاسم وترفع الحر وزيدا اممها منصوب وقائم خبرها مرفوع (والمعول من أجله ) عو قام زيد إجلالا لعمر وفقام زيد فعل وفاعل وإجلالا مفعول لأجله منصوب بقام لعمرو جار ومجرور متعلق بإجلالا (والفعول معه) نحو سرت والنيل فسرت فعل وفاعل والنيل الواو واو المعية والنيل مفعولهمه منصوب بسرت (والتابع للمنصوب وهو أربعة أشياء النعت) نحو رأيت زيدا العاقل (والعطف) بحور أيت زيدا وعمرا (والتوكيد) نحورأيت زيدا نفسه (والبدل) نحو رأيت زيدا أخاك وإعراب الأمثلة ظاهر ، والله سبحانه وتعالى أعلم. ﴿ ماب المفعول به ﴾

لماذكر المنصوبات إجالاشرع يذكرها تفصيلاولم يذكر في التفصيل خبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها والتوابع لتقدم ذكرها في المرفوعات وبدأ بذكر الفعول به وهوفي اللغة من وقع عليه الفعل سواء كان القعل حسيا كضربت زيداأ ومعنويا كتعلمت المسئلة فان الضرب حسى والتعلم معنوى وفي اصطلاح النحاة ماذكره بقوله (وهو الاسم المنصوب الذي يقع به الفعل) يعني أن المفعول به في اصطلاح النحاة هو الاسم الذي يقع عليه فعل الفاعل ( نحو ضربت زيدا وركبت الفرس) فزيدا مفعول به لضربت والفرس مفعول به لركبت ومثل بمثالين للاشارة إلى أنه لافرق في الفعول به بين كونه عاقلا كزيد أوغير عاقل كالفرس (وهو على قسمين ظاهر ومضمر) كاأن الفاعل أيضا ظاهر ومضمر (فالظاهر ماتقدم ذكره) وهو زمد والفرس المتقدمان في الثالين السابقين ( والمضمر قسمان متصل ) وهو الله ي لا يبتدأ به ولا يقع بعد إلا فهالاختيار نحو الكاف من رأيتك إذ لا يصح أن يقال مارأيت إلاك وقد يقع مثل ذلك في غير الاختيار وهو ضرورة الشعر (ومنفصل) وهو الذي يقع في ابتداء الكلام نحو إياك نعبدويقع بعد إلا في الاختيار نحو ما نعبد إلا إياك ( فالمتصل اثنا عشر نحو قولك ضربني ) وإعرابه ضرب فعل ماض والنون للوقاية والياء ضمير المتكام مفعول به مبنى على السكون في محل نصب ( وضربنا) بفتح الباء فناضمير التكلم ومعه غيره أوالعظم نفسه مبنى على السكون في محل نصب مفعول به (وضربك) بفتح الكاف فالكاف ضمير المخاطب مبنى على الفتح في على نصب مفعول به (وضربك) بكسر الكاف ضمير المخاطبة مبنى على الكسر في عل نصب مفعول به (وضر بكا) فالكاف ضمير المخاطبين منى على الضم في عل نصب مفعول به والميم حرف عماد والألف حرف دال على التثنية ( وضربكم ) فالكاف ضمير جمع الذكور المخاطبين مبني على الغم في عل

(باب منصوبات الأسماء) النصوبات خسة عشروهي القعول به والصدروظرف المكان والحال والتميز وللستقي والسم لا والنادي وخبر كان وأخواتها والمعول من أجله والقعول مع والتاج النعت والعطف والتوكيد والبدل.

﴿ باب المفعول \*

وهو الاسم للنصوب الدى يقع به القعل نحو ضربت زيدا وركبت الفرس، وهوطى قسمين ظاهر ومضمر: فالظاهر ماتقدم ذكره والضمر قسمان متصل ومنعمل ومنعمل فولت ضربى وضربنا وضربنا وضربنا وضربنا وضربنا

وضر بكن وضر به وضر بها وضر بهما وضر بهم وضر بهن والنفصل التناعشر نحو قولك إياى وإيانا وإياك وإياك وإياء وإيام وإياك وإياه وإياها وإياها وإيام وإياها وإياها وإيام وإياهن .

وهو الاسم النصوب الله على الله على الله الله النصوب تصريف الفعل نحوقواك ضربا يضرب ضربا ومعنوى فانوافق لفظه لفظى نحو قواك معنى فعله دون لفظه فهو معنوى نحو جلست قعودا وقوقا .

﴿ باب ظرف الزمان وظرف المكان ﴾ ظرف الزمان حو اسم الزمان المتصوب بتقدير «فى» نحو اليوم والليلة وغدوة وبكرة وسحرا

نصب مفعول به واللم علامة الجمع (وضر بكن) فالكاف ضمير جمع الإناث الخاطبات مبنى على الضم في على نصب مفعول به والنون علامة جمع النسوة (وضربه) فالحاء ضمير المذكر الغائب مبنى على الضم في على نصب مفعول به (وضربها) فالهاء ضمير الوَّثة الغائبة مبنى على السكون في محل نصب مفعول به (وضربهما) فالهاء ضمير الثني الغائبين مبني على الضم في محل نصب مفعول به والميم حرف عماد والألف حرف دال على التثنية (وضربهم) فالهاء ضمير جمع الذكور الغائبين مبنى على الضم في محل نصب مفعول به والميم علامة الجع (وضربهن) فالهاء ضمير جمع الإفاث الغائبات مبنى على الضم في محل نصب مفعو ل به والنو ن علامة جمع النسوة ( والنفصل اثنا عشر نحو قولك إياى ) فاذا قلت ماأ كرمت إلا إياى تقول في إعرابه مانافية وأكرمت فعل وفاعل وإلاأداة حصروإن شئت قلت إلاحرف لابجاب النغ أوإلاأداة استثناء ملغاة لاعمل لها وإيا ضمير نصب منفصل مبني على السكون في محل نصب مفعول مهلاً كرمت والياء الأخبرة حرف دال على المتكلم (وإيانا) للمتكلم ومعه غيره أو العظم نفسه (وإياك) بفتح الكاف للمخاطب (وإياك) بكسر الكاف المخاطبة (وإياكم) للمخاطبين (وإياكم) لجمع الذكور المخاطبين (وإياكن ) لجمع الإناث المخاطبات فإيافي الجميع هى الضمير وكلها يقال فها ضمير نصب منفصل مبنى على السكون في على نصب مفعول به والياء في الأول حرف دال على التكلم و نافى الثانى حرف دال على المتكلم ومعه غيره أو العظم نفسه والكاف فها بعده للمخاطب أو المخاطبة أو المخاطبين أو المخاطبين أو المخاطبات والميم في إياكما حرف عماد والألف حرف دال على التثنية واليم في إيا كم حرف دال على جمع المخاطبين والنون في إياكن حرف دال على جمع النسوة المخاطبات (وإياه) للمفرد المذكر الغائب والمماء حرف دال على الغيبة (وإياها) للمفردة الغائبة (وإياها) للمثني الغائبين (وإياهم) لجمع الذكور الغائبين (وإياهن) لجمع الإناث الغائبات، والله سبحانه وتعالى أعلم.

﴿ باب المصدر ﴾

ويسمى المفعول المطلق (وهو الاسم النصوب الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل أى تغيره من صيغة إلى ضربا) يعنى أن المصدر هو الاسم أى اسم الحدث الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل أى تغيره من صيغة إلى صيغة أخرى نحو ضرب يضرب ضربا فقد تغير من صيغة الماضي إلى صيغة المضارع إلى صيغة المصدر وجاء الماضي أولا والمضارع ثانيا والمصدر ثالثا فإذ اقلت ضرب ويدفا على ومعنوى فإن وافق لفظه لفظ فعله بضرب وإن شئت قلت منصوب على المصدر بضرب (وهو قسان لفظى ومعنوى فإن وافق لفظه لفظ فعله فهو لفظى نحو قولك قتلته قتلا وإن وافق معنى فعله دون لفظه فهو معنوى نحو جلست قعودا وقوفا منصوب على فان الجلوس والقعود بمعنى واحد كما أن القيام والوقوف بمعنى واحدف كل من قعودا ووقوفا منصوب على المصدرية بالفعل الذي قبله ويكفى اتفاقهما في المعنى وإن اختلفا في اللفظ وقيل يقدر لهما فعل موافق في اللفظ فيقال في الأول جلست وقعدت قعودا وقفت وقوفا وذلك تكلف لا حاجة إليه والمسبحانه و تعالى أعلم.

(ظرف الزمان) في اصطلاح النحاة (هواسم الزمان) الذي يقع الحدث فيه (النصوب بتقدير في) فإذاقلت صمت يوم الحميس كان التقدير صمت في يوم الحميس فاليوم وقع الصوم فيه (بحو اليوم) في نحوقولك صمت اليوم فاليوم فاليوم منصوب على الظرفية الزمانية بصمت ومثله صمت يوم الجمعة أو يوم الحميس (والليلة) نحو اعتكفت الليلة أو ليلة أوليلة الجمعة فالكل منصوب على الظرفية الزمانية بالفعل الذي قبله (وغدوة) نحو أزور لا غدوة فأزور لا فعل مضارع وفاعله مستترفيه وجوباتقديره أنا والكاف ضمير المخاطب مفعول به منى على الفتح في على ضب وغدوة منصوب على الظرفية الزمانية بأزور (وبكرة) نحو أزور لا بكرة (وسحرا) نحواً جيئك سحرا (وغدا) نحواً جيئك غدا (وعتمة) نحواً جيئك عتمة (وصباحاً) نحواً جيئك

صباحا (ومساء) نحو أجيتك مساء والإعراب ظاهر مما قبله (وأبدا) نحولا كلم زيدا أبدا وإعرابه لافافية وأكلم فعل مضارع وفاعله مستتر فيه وجوبا تقديره أنا وأبدا منصوب على الظرفية الزمانية والأبد الزمن المستقبل الله ي لانهاية له (وأمدا) نحو لاأكلم زيدا أمدا والأمد الزمن المستقبل ( وحينا ) تقول قرأت حينا فقرأت فعن وفاعل وحينا منصوب على الظرفية الزمانية والحين الزمان المهم (وما أشبه ذلك) يمو وقت وساعة وضحوة (وظرف المكان هو اسم المكان) الذي يقع فيه الحدث (النصوب بتقدير في نحو أمام) تقول جلست أمام الشيخ فجلست فعل وفاعل وأمام منصوب طي الظرفية المكانية بجلست والشيخ مضاف إليه (وخلف ) نحو جلست خلفه ( وقدام ) بمعنى الأمام (ووراء) بمعنى الخلف (وفوق) نحو جلست فوق السطح ففوق منصوب على الظرفية الكانية والسطح مضاف إليه (وتحت ) نحو جلست تحت السقف فتحت منصوب على الظرفية المكانية والسقف مضاف إليه (وعند) بمعنى المكان القريب نحو حلست عند زيد فعند منصوب على الظرفية المكانية وزيد مضاف إليه (ومع) بمعنى مكان الاجتماع والصاحبة نحوركبت مع زيد فع منصوب على الظرفية المكانية وزيد مضاف إليه ( وإزاء ) بمعنى مقابل نحو جلست إزاء زيد فإزاء منصوب على الظرفية المكانية وزيد مضاف إليه (وحداء) بمعنى المكان القريب نحو جلست حداء زيد فخذاء منصوب على الظرفية المكانية وزيد مضاف إليه (وتلقاء) بمعنى مقابل نحو جاست تلقاء زيد فتلقاء منصوب على الظرفية للكانية وزيد مضاف إليه (وهنا) اسم إشارة للمكان القريب فهو ظرف مكان نحو جلست هنا فهنا مبنى على السكون في محل نصب على الظرفية المكانية (وثم) اسم إشارة للمكان البعيد فهو ظرف مكان نحو جلست ثم فتم مبني على الفتح في محل نصب على الظرفية المكانية ( وما أشبه ذلك ) من أساء للكان للمهمة نحو يمين وشمال وبريد وفرسخ وميل ، والله سبحانه وتعالى أعلم . ﴿ باب الحال ﴾

﴿ باب التمييز هو الاسم النصوب الفسر لما انهم من النوات) وناصبه ماقبله من فعل أو عدد أو مقدار كاسيظهر

ومساءوأ بداوأمدا وحينا وما أشبه ذلك . وظرف المكان همو اسم المكان المصوب بتقدير «في» نحو أمام وخلف وقدام ووراء وفوق وتحتوعند ومع وإزاء وحذاء وتلقاء وهناوثم وما أشبه ذلك .

( باب الحال )

الحال هو الاسمالنسوب المفسر لما انهم من المبيات نحو جاء زمه راكبا وركبت الفرس مسرجا ولقيت عبد الله واكبا وما أشبه ذلك ولا يكون إلا بعد تملم الكلام ولا يكون صاحبا إلا معرفة .

( باب الثميز) الثميز هو الاسم المنصوب الفسر لما أنهم من العوات

أمسو قوائل تصبب زيد وطاب محمد نفسا واشتريت عشرين غلاما وملكت تسعين نعجة وزيداً كرم منك أبا وأجمل منك وجها ولا يكون إلا بعد تمام والكلام.

( باب الاستثناء عانية وحروف الاستثناء عانية رهى إلا وغير وسوى وسوى وسوى وسوى وسائل المناف المستثنى بالإينصب عو قام القوم إلا زيدا وفي كان الكلام منفياتاما وإن كان الكلام منفياتاما على الاستثناء نحو ماقام القسوم إلا زيد وزيدا، وإن كان الكلام نافسا القسوم إلا زيد وزيدا، كان على كان الكلام نافسا وإن كان الكلام نافسا

من الأمثلة وقد يكون مبينا لما خني من الغسب كما سيتضع بالأمثلة أيضا (نحسو قولك تصبب زيد عرقا) فتصبب فعل ماض وزيد فاعل وعرقا تمييز منصوب بالفتحة الظاهرة بالفعل قبله ومسو مبين لما انبهم من النسبة فان نسبة التصبب إلى زيد تحتمل أن تكون من جهة العرق أو غيره وكذا قوله (وتفقاً بكر شحماوطاب محد نفسًا) كل من التميزين فهما مبين لما انبهم من النسبة وكل من التركيبين فعل وفاعل وشحما في الأول تميز وكذا نفسا في الثاني (واشتريت عشرين غلاما) اشتريت فعل وفاعل وعشرين مفعمول به منصوب بالياء لأنه ملحق مجمع المذكر السالم وغلاما تمييز لعشرين لإبهامها لصلاحيتها لكل معدود و ناصب التميز عشر بن (وملكت تسعين نعجة ) ملكت فعل وفاعل تسعين مفعول به منصوب بالياء لأنه ملحق مجمع اللذكر ونعجة تمييز لتسعين منصوب به كما تقدم في عشرين (وزيد أكرم منك أبا) زيد منتدأ وأكرم خسره ومنك جار وعجرور متعلق بأكرم وأبا تميز منصوب بأكرم محوَّل عن المبتدأ والأصل أبو زيد أكرم منك فحول التركيب وقيل زيد أكرم منك فحصل إبهام فى نسبة الإكرامية إليه من أى جهة فجيء بالتمييز لبيان ذلكالابهام ومثله قوله (وأجمل منك وجها) فأجمل معطوف على أكرم الواقع خبرا عن زيد والمعطوف على الحبرخبر والتقدير زيد أجمل منك وحها فزيد مبتدأ وأحمل خبره ومنك جار ومجرور متعلق بأجمل ووجها تميز محول عن البتدإ لابهام نسبة الأجملية إليه والأصل وجه زيد أجمل منك ففعل به ماتقدم (ولا يكون إلا نكرة) يعني أن التمييز كالحال لا يكون إلا نكرة كا تقدم في الأمثلة وأما قوله \* وطبت النفس ياقيس عن عمرو \* فأل فيهز ألدة (ولا يكون إلا بعد تمام الكلام) كما تقدم في الأمثة أيضًا ، وقد يتقدم إذا كانعامله متصرفا كقوله: وشيبا رأسي اشتعلا في فشيبا تمسر مقدم على عامله وهو اشتعل ، والله سبحانه وتعالى أعلم .

هو الاخراج بإلا أو إحدى أخواتها (وحروف الاستثناء ثمانية وهي إلا) نحو قام القوم إلا زيدا فقام القوم فعل وفاعل و إلاأ والمستشاء وزيد امنصوب بإلاعي الاستشاء (وغير) نحوقام القوم غيرز بدفغير منصوب على الاستثناء وزيد مضاف إليه (وسوى وسوى وسواء) نحو قام القوم سوى زيد فسوى منصوب على الاستثناء بفتحة مقدرة على الألف التعذر وزيد مضاف إليه (وخلا وعداو عاشا) محوقام القوم خلازيدا وعدا عمرا وحاشا بكرا فخلافعل ماض وفاعله ضمير يعود على القاعم المفهوم من قام القوم وزيدامنصوب على المفعولية نحلاوهو استثناء في العني أي إذا جاوز القائم زيدا أي خالفه فهو بمنزلة قام القوم إلازيدا ومثله عدا عمر ا وحاشا بكر ا ( فالمستثنى بإلا ينصب إذا كان الكلام قاما موجبا ) التام هو الذي ذكر فيه المستثنى والستثني منه والموجب هو الثبت أي الذي لم يدخله نفي ولا نهى ولا استفهام (نحو قام القوم إلا زيدا) فقام القوم فعل وفاعل وإلا أداة استثناء وزيدا منصوب على الاستثناء بإلا (وخرج الناس إلا حمر ١) هو مثله في الاعراب وكل من الثالين تامموجب بجب فيه نصب المستثنى فانكان المستثنى من جنس المستثنى منه يسمى الاستثناء متصلا كالمثالين وإنكان من غير جنسه يسمى منقطعا محوقام القوم الاحمار ا (وإنكان الكلام منفيا تاما جاز فيه البدل والنص على الاستثناء) يعنى أن الكلام التام إذا تقدمه ننى ومثله شبه النفي كالنهى والاستفهام جاز في الستتني النصب على الاستثناء والاتباع على البدلية وهو الختار فالنفي (نحو ماقام القوم إلا زيد) بالرفع بدل من القوم بدل بعض من كل والعائد مقدر أى منهم ( وزيدا ) بالنصب على الاستثناء ومثال النبى لايقم أحد إلا زيد وإلا زيدا ومثال الاستفهام هل قام القوم إلازيد وإلا زيدا وعل جواز الأمرين إذا كان الاستثناء متصلاقان كان منقطعا وجب النصب وإن تقدمه نغى أوشهه نحو ماقام القوم إلا حمار اولا بجوز إلاحمار بالرفع هذامذهب جمهور العرب وأجاز بنو تميم فيه الابدال أيضا (وإن كان الكلام ناقصا كان على

﴿ باب الاستثناء ﴾

(اعد أن التصب التكرات بغير تنوين إذا باشرت النكرة ولم تتكرر لاً) يعى أن النافية الجنس تنصب الاسم وترفع الخير مثل إن لكنها تختص بالنكرات فلا تعمل في معرفة ويشترط أن تباشر النكرة ولاتتكرر فاندخلت على ماليس مضافا ولاشبها بالمضاف. فإنه يبي على الفتح ( مو لارجل في الدار) فلا نافية المحنس تعمل عمل إن تنصف الاسم وترفع الخبر ورجل اسهامني على الفتح في محل صب وفي الدار جارو مجرور متعلق بمحذوف خبرو إن دخلت على مضاف أوشبيه بالمضاف فانها تنصبه ولا يبني محو لاغلام سفر حاضر ولا طالعا جيلاموجود وإعراب المثال الأوللانافية للجنس وغلاما سمهامنصوب بالفتحة الظاهرة وسفر مضاف إليه وحاضر خبرها وإعراب المثال الثأنى لانافية للجنس وطالعا اسمها منصوب بالفتحة الظاهرة وجلامنصوب بطالعاعلى أنهمفعوله لأنهاسماعل يعمل عمل الفعل وموجود خبرها والشبيه بالمضاف هو ماتعلق به أي اتصل به شيء من عام معناه مرفوعاكان نحولاقبيحا فعله محدوم ففعله مرفوع بقبيحاعلى أتعفاعله أومنصو بانحولاطالعا جبلا حاضرأو مجرور امحرف جرنحو لاخيرامن زيدعندنا فمن زيدجار ومحرور متعلق نحيرا (فان لم تباشر هاو جب الرفع ووجب تكر ار لا نحو لافي الله الر رجل و لا امرأة) فلا نافية للحنس ملغاة لاعمل لهاوفي الدار جار ومحرور متعلق عجدوف خرمقدم ورجل مبتدأمؤ خروام أقمعطوف على رجل (فان تكررت جاز إعمالها و إلغاؤها) يعني إذا دخلت على نكرة و باشرتها و تكررت لا جاز إعمالها عمل إن و إلغاؤها فيكون ما بعدهام بتدأو خرا (فان شئت قلت لارجل في الدار ولاامر أة) بفتحر جل وامر أة على إعمال لاوجعل كل منهما اساله (وإنشئت قلت لارجل فى الدار ولا امرأة) برفع رجل وامرأة على إلغائها وجمل ما بعدها مبتدأ وفي هذين المثالين أوجه كثيرةمذ كورة في المطولات والله سبحانه وتعالى أعار.

(المتنادى حسة أنواع المقرد العلم والنكرة المقصودة والنكرة غير المقصودة والمضاف والمشبه بالمضاف) يعى أن المنادى ينقسم إلى خمسة أقبسام المفرد العلم والمرادمنه ماليس مضافا ولاشبها بالمضاف نحوز يدوعمرو والتكرة المقصودة نحو رجل وامرأة إذا أريد بهما معين والنكرة غير المقصودة نحو رجل إذا أريد بهما معين كقول الأعمى يارجلا خذ يبدى والمضاف كغلام زيد والمشبه بالمضاف كياطالعا جيلا

حسب العوامل عو ماقام إلا زيد وما ضربت إلا زيد وما ضربت إلا بزيد والمستثنى بغير وسوي وسوي وسواء عرود لاغير والمستثنى بخلا وعدا وحاشا بجوز نصبه وجره وزيد وعدا عمرا وعمره وحاشا زيدا وزيد

إباب لا)
اعلم أن لا تصب التكرات
اعلم أن لا تصب التكرات
الحكرة ولم تتكرر لا نحو
لارجل في الدار فان لم
تكرار لا نحو لافي الدار
تكرار لا نحو لافي الدار
رجل ولا احمأة فات
تكرارت جاز إحمالها
وإلناؤها فإن عثت قلت
لارجل في الدار ولا احمأة
في الدار ولا احمأة

﴿ باب المتادى ﴾ التادى ﴾ التادى خسة أنواع الفرد العمودة والنكرة العمودة والنكرة بالمضاف والشبه بالمضاف

<sup>(</sup>۱) على الحال مع كونها اسم استثناء الد مصح

(باب المفعول من أجله) وهو الاسم المنصوب الذي يذكر بيانا لسبب وقوع المفعل محو قامزيد إجلالا لمعرو وقصدتك البتغام معروفك .

وهوالاسم النصوب الذي يذكر لبيان من فعل معه الفعل محو جاء الأمير والحيش واستوى الماء والحشبة، وأما خبر كان وأخواتها واسم إن وكذلك التوابع قصد وكذلك التوابع قصد تقدمت هناك.

الماء المتعوضات ثلاثة مخفوض بالحرف وعفوض بالإضافة وتابع للمخفوض ، فأما المحفوض بالحرف فهسو ما مخفض عن وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام وحروف القسم وعي الواو والباء والتاء وبمذ ومنسذ وأما مانخفض بالإضافة فنحو قولك غلام زيد وهــو على قسمين مايقدر باللام نحو غلام زيد وما يقدر بمن نحو ثوب خز وباب سلج وخاتم حسديد وما أشبه ذلك

(فأما المفرد العلم والنكرة القصودة فيبنيان على الضم من غير تنوين نحو يازيدويار جل) فياحرف نداء وزيد منادى مبنى على الفم فى على نصب ومثله يارجل والشي يبنى على الألف وجمع المذكر السالم يبنى على الواونحو يازيدان ويازيدون والحاصل أن كلا يبنى على مايرفع به (والثلاثة الباقية منصوبة لاغير) نحو يارجلا خذ يبدى وياغلام زيد وياطالعا جبلا فكل منها منادى منصوب بالفتحة الظاهرة وذيد مضاف لغلام وجبلا مفعول لطالعا، والله سبحانه وتعالى أعلى .

﴿ باب اللفعول من أجله ﴾

( وهو الاسم المنصوب الذي يذكر بيانا لسب وقوع الفعل نحو قام زيد إجلالا لعمرو ) قفام زيد فعلم زيد فعلم ويد فعلم ويد فعل أنه مفعول لأجله لأنه ذكر لبيان علة وقوع القيام (وقصدتك ابتغاء معروفك) فقصدتك فعلى والمنعول به وابتغاء مفعول لأجله ومعروف مضاف والكاف مضاف إليه وللمفعول لأجله شروط تطلب من المطولات والله سبحانه وتعالى أعلم .

#### ﴿ باب الفعول معه ﴾

(وهو الاسم النصوب الذي يذكر لبيان من فعل معه الفعل) يعنى أن الفعول معه هو الاسم المنصوب الذي يذكر لبيان الذات التي فعل الفعل بمصاحبها ، ويشترط له أن يقع بعد واو مفيدة للمعية نصا (نحو جاء الأمير والجيش) فجاء الأمير فعل وفاعل والجيش الواو واو المعية والجيش منصوب على أنه مفعول معه وناصبه الفعل اللذكور قبله (واستوى الماء والحشمة) وإعرابه كالذي قبل والاستواء معناه الارتفاع ، والمعنى ارتفع الماء حتى حادى الحشبة والحشبة مقياس يعرف بها قدر ارتفاع الماء (وأما خبركان وأخواتها) نحو كان زيد قائما (واسم إن وأخواتها) نحو إن زيدا قائم (فقد تقدم ذكرها في للرفوعات) ولا حاجة إلى إعادة لذك هنا (وكذلك التوابع) وهي النعت نحو رأيت زيدا أخاك العالم والعملف نحوراً يتزيدا وعمرا والتوكيد نحو رأيت زيدا فعمه والبعل نحو رأيت زيدا أخاك (فقد تقدمت هناك ) فلا حاجة إلى إعادتها هنا ، والله سبحانه وتعالى أعلم .

﴿ باب عنومنات الأساء ﴾

(الحفوضات ثلاثة محفوض الحرف) يحومررت بريد (ومحفوض الإضافة) بحوجاء غلام زيد (وتابع المدخفوض) بحو مررت بريد العالم و بريد وعمر و و بريد نفسه و بريد أخيك وكلامه يوهم (١) أن التابع عنوض بالتبعية والعسمين أنه محفوض بما جرالمتبوع إلاالبدل فعلى نية تكرار العامل فلم غرج الحفض عن الحفض الحرف أو بالمضاف (فأما الحفوض بالحرف فهوما محفض بمن وإلى) بحوسر تمن البصرة إلى الكوفة (وعن) بحورميت السهم عن القوس (وعلى) بحوركبت على الفرس (وفى) بحوالماء في الكوز (ورب) بحورب بحل كرم لقيته (والمباء) محو مررت بريد (والسكاف) محوزيد كالبدر (واللام) بحو المال يد (وحروف القسم وهى الواو والباء والتاء) بحووالله والله والمحرور بمذومنذ) محومار أيته مذأ ومنذ وما لجمعة فما نافية ورأيته فعل وقال علام ومند حرفا جرور معرور بعن والمعنف بالإضافة تنوح و وقلك غلام زيد) فاذاقلت مثلاجاء غلام زيد فياء فعل من والصحيح وزيد مضاف إليه وهو على قسمين) بعني أن الإضافة تنقسم إلى قسمين تارة تكون على معني اللام و تاره تكون على معني من وأشار إلهما بقوله (ما يقدر باللام محو غلام زيد) أى غلام زيد (وما يقدر بمن محو و باب ساج و خاتم حديد) أى ثوب من خرو باب من حديد (وما أشه ذلك) من أمثلة و فوب من حديد (وما أشه ذلك) من أمثلة و فوب من حديد (وما أشه ذلك) من أمثلة الموس المن المناف و مناب ساج و خاتم حديد) أي ثوب من خرو باب ساج و خاتم حديد) أي ثوب من خرو باب من ساج و خاتم من حديد (وما أشه ذلك) من أمثلة و سينون و باب ساج و خاتم حديد)

القسمين وضابط الإضافة التي تكون على معنى من أن يكون المضاف إليه جنسا للمضاف فتكون من ليان الجنس، وبق قسم ثالث تكون الإضافة فيه على معنى في وهو أن يكون المضاف إليه ظرفا للمضاف عو «تربش أربعة أشهر» فأربعة أشهر ، فإذا لم يكن المضاف جنسا للمضاف إليه ولا ظرفاله فهي على معنى اللام كما قال ابن مالك:

وقالمؤلف هذا الشرح رحمه الله تعالى هذا آخر ما يسر مالله تعالى على متن الآجر ومية للإ مام الصنهاجي (١) رحمه الله تعالى بقلم الفقير كثير الذنوب والآثام خادم طلبة العلم بالمسجد الطائني والمسجد الحرام المرتجى من ربه الغفران أحمد بن زيى دحلان غفر الله ولوائل به ومشاغه ولسائر المسلمين آمين . كتبت ذلك معزمن يسير في الطائف عند مسجد سيدناعبد الله بن عباس رضى الله عنها . وكان وقت فراغه في دبيع الأولسنة إحدى وتسعين وماتتين بعد الألف من الهجرة النبوية على صاحبها فضل المسلاة والمسلام وأسال الله تعالى أن ينفع به كل طالب غير حاسدو أن يجعله خالصالوجهه المكريم بحاه النبي و آله و محمد المراكز المنافق فيه بالر دالمسري وكذلك أسال كل من وقف على ذلك أو انتفع به أن يستر مافيه من عثرة ، أسال الله تعالى أن يوقنا بعد التأمل فانه قل أن يخو مؤلف عن هفوة أو ينجو مصنف من عثرة ، أسال القسحانه و تعالى أن يوقنا لما مجه و يرضاه وأن يهدينا سبل السلام والله ولى التوفيق يهدى من يشاء إلى أقوم طريق، والحمد لله دب المالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسلما كثيرا آمين .

### والمتا الأنااحي

الحمد أنه الذي ميز الإنسان بالعقل واللسان ، والصلاة والسلام هي سيدنا محمد اللمي أعرب عن الحق بالبرهان وعلى آله وأصحابه أهل العلم والعرفان .

وبعد : فقد تم محمد الله وحسن توفيقه طبع

شرح أحمد بن زيني دحلان

على متن الآجرومية للصنهاجي

مصححا بمعرفة لجنة من العلماء برياسة الشيخ أحمد سعد على

القاهرة في ( ۲۷ ذي القعدة ۱۳۷۲ م

ملاحظ الطبعة محد أمين عمران

(١) (قوله الصنهاجي) لب إلى منهاجة وهي قدلة بالمغرب وكان من ألعمل فاس ، وهو أنو عبد الله عد بن عد ، وله سقة اثنتين وسيمين وستهافة وتوفى سنة تلاشوعشرين وسعمائة ودفن داخل ماد الحديد عدينة فاس يبلاد المترب . حكى أنه ألف هـ فا المن عاه اليت الشرف موحكي أجناأه الله ألقاء فالمحر وقال إن كان خالصا لوحاقة تعالى فلا سل وكان الأمركذاكاء منهاها الحلمدي على الكم لهي

> مدير الطبعة وستم مضطنى الحلى

# فهرست مرومية السيد أخد بن زيني دحلان

line.

٧٠ باب البدل

٢٦ باب منصوبات الأساء

باب للفعول به

٢٢ باب المصدر

بلب ظرف الزمان وظرف المكان

١١٠ باب الحال

باب التميز

ع٢ باب الاستثناء

وم باب لا

باب التادي

الم بلب المقمول من أجله

باب المقمول معه

به عنومنات الأسماء

i ar

٢ تقريظات ومقدمات وجمن فوائد

ع تعريف الكلام

٧ باب الإعماب

باب معرفة غلامات الإصاب

و فصل للعربات قيمان

باب الأفعال

١٤ باب مرفوعات الأساء

بلب الفاعل

١١٠ ماب القعول الذي لم يسم فاعله

١٥ باب التما والحبر

١٦ باب الموامل الماخة على البتدا والحبر

١٨ باب الت

١٩ باب السطف

بلې التوكيد